# الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة

للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (دراسة وتحقيق وشرح) رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير تخصص عقيدة

إعداد الطالبة مريم طاهر أحمد طالبي مدخلي إشراف أ . د/ علي محمد ناصر فقيهي

٥٢١٥ - ١٤٢٥

دار الشريف للنشر والتوزيع

للمراسلات ص.ب ۸۲۸۷ه الریاض ۱۱۵۹۶ هاتف وفاکس ۴۷۳۱٤٦۱ البرید الإلکتروني daralsharief@yahoo . com

# الشريف للنشر والتوزيع ، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الحكمي ، حافظ بن أحمد

الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة / حافظ بن أحمد الحكمي ؟ مرين طاهر أحمد طالبي مدخلي ــ الرياض ، ١٤٢٥هـ

۳۹۶ ص ۲۴ × ۲۲ سم

ردمك : ۳ - ۷۹ - ۲۸ - ۸۶۲ و ۹۹۲۰

١- العقيدة الإسلامية أ- مدخلي ؛ مريم طاهر أحمد

طالبي ( محقق)

ب- العنوان

ديوي ۲٤٠

1270/707

رقم الايسداع: ٦٥٣/٥٢٦ (١٤٢٥ ردمك: ٣-٧٩-٣٦٨-١٢٩٩

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

دار الشريف للنشر والتوزيع

للمراسلات ص.ب ٥٨٢٨٧ الرياض ١١٥٩٤ هاتف وفاكس ٤٧٣١٤٦١ البريد الإلكتروني daralsharief@yahoo.com

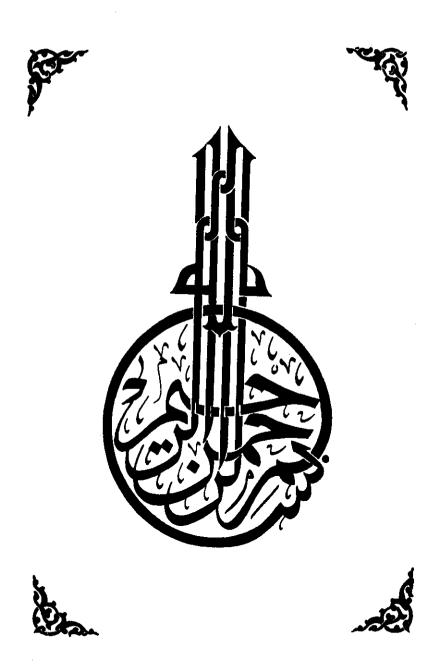

Э

.

; ;

.

ì

• -

.

بسنساقالان التعيد

الكائد العامة لتعليم البنات الإدان العامة لكليات البنات بالمطقة الغربية - بحدة كلية التركية البنات - بعقدة الأنسكام الأدركية

مكتث الدراسات العليا



# اعتماد لجنة المناقشة والحكم

| الأسماء                        | الوظيفة                                                                                            | المتوقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ.د. على محمد ناصر اللقيهي.    | أستاذ العقيدة بمجمع المثلك فهد أطباعة<br>المصحف الشريف بالمدينة المنورة .<br>" مشرفا على الرسالة " | Take                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| د. محمد ربيع هذي منځلي.        | الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين<br>بالجامعة الاسلامية قسم العقيدة .<br>"ممتحنا خارجياً "  | The state of the s |
| د. زينب محمد رجاء الله العربي. | الأسستاذ المسساعد بقسم الدراسات الاسلامية<br>لدينا بالكلية . "ممتعنا داخلسا                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

قرار اللبنة : منح الطالبة درجة : الماجستي بتقدير : كرسك

تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح: | ١٢٢١هـ - ٢٠٠١م

وكبيلة الكلية للدراسات الطيا يعتمد؟!؟

عميدة كلية التربية للبنات بجدة

د. جوهرة بنت مسعود بن محمد المقاطي

"د شربا محمد عطيه الفقمي "

ختم الكلية

تصر

| • |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# شكر وعرفان

بكل التقدير والإمتنان أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في إنجاز هذا البحث وأخسص بالذكر والدي العزيز الذي رعاني بتربيته وإحسانه وتابع دراستي في كل مراحلي الدراسسية الاسيما في مجال العقيدة حيث كانت دراستي الابتدائية والمتوسطة في ثلاث دول يختلف منسبهج العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والجماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لمنهج أهل السسنة والجماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لمنهج أهل السسنة

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إنجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كافسة المراجع المطلوبة له فجزاه الله خيراً وجعله في ميزان حسناته.

كما أقدم شكري وتقديري لأمي الحبيبة التي رعتني وربتني علسى الأحسلاق الفاضلسة وهيأت لي كل الأجواء المناسبة لإنجاز هذا البحث ، فشكراً لها على ما بذلت ورعست وربست وجزاها الله عنى خير الجزاء .

كما أقدم شكري وتقديري لزوجي العزيز الذي ساعدي في إنجاز هذا البحــــث بوقعـــه وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية التربية بجدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكليسة السقى فتحت لي أبوابها طالبة للعلم في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة. هذا القسم السذي تشسرفت بالانتماء إليه.

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور على بن محمد ناصر فقيهي المشرف على هـــذا البحث الذي لم يضن على بوقته وعلمه وملحوظاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم.

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين المناقشين لهذه الأطروحة وهما:

١٠ الدكتور محمد ربيع مدخلي – الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

٧- الدكتورة زينب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بجدة

على قبولهما مناقشة هذا البحث وتكبدهما عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما يريانــــــه مـــن ملحوظات ، وستكون لملحوظاتهما كبير الأثر في نفسي وزيادة معلوماتي إن شاء الله .

كما أقدم شكري لجميع الأخوات اللواتي وقفن إلى جانبي في إنجاز هذا البحث.

إلى هؤلاء وغيرهم ممن سدوا وقاربوا شكري وتقديري، فجزاء الله الجميع عني خير الجزاء.

فهرس الموضوعات

| المفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | شكر وعرفان                                                                   |
| 1      | غدمة الباحثة                                                                 |
|        | لقسم الأول: اللراسة                                                          |
| ٦      | لبحث الأول العريف بالشيخ حاقظ وقيه مطالب                                     |
| ٦      | لمطلب الأول اممه وتسبه وقبيلته                                               |
| ٨      | المطلب الغاي مولده ونشأته                                                    |
| 4      | المطلب المثالث صفاته الحَلقية والحُلقية                                      |
| 11     | المطلب الرابع نبوغه وأمسايه                                                  |
| ١٧     | المطلب الحامس شيوخه                                                          |
| . 10   | المطلب السادمي تلاميذه                                                       |
| 19     | المطلب السابع آثاره العلمية                                                  |
| Yo     | المطلب المتامن وفاته ورثاء العلماء له                                        |
| **     | المبحث الثاني منهج المؤلف في تقرير العقيدة                                   |
| 44     | المبحث الثالث التعريف يالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتما                        |
| YA     | المبحث الرابع منهج المؤلف فيها                                               |
| 44     | المبحث الخامس مصادر المؤلف الق اعتمد عليها                                   |
| 44     | المحث السادس موقف المؤلف من المتدعة                                          |
|        | القسم الثاني: (التحقيق والشرح)                                               |
| ۳.     | المحث الأول النسخة المخطوطة والطبوعة المعمدة في التحقيق والشرح وفيه مطالب    |
| 71     | المطلب الأول نظم الجوهرة الفريدة                                             |
| £7     | المطلب الثاني محطبة المؤلف                                                   |
| •1     | المطلب الثالث مقدمة في يراءة المتبعين من جواءة المبدعين والختراءات المبعدعين |
| AT     | المطلب الرابع أبواب أمور الدين                                               |
| ۹.     | المبحث الثاني باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وفيه مطالب              |
|        | المطلب الأول أنواع التوحيد                                                   |
| 4.4    | المطلب النان حديث المؤلف عن صفة العلو                                        |
| 117    | المطلب الثالث فعمل في الشرك الأكبر                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢    | المبحث الرابع باب الإيمان بالملاتكة                                         |
| 16.    | المبحث الخامس باب الإيمان بكتب الله المولة                                  |
| 104    | المبحث السادس باب الإعان بالرسل عليهم السلام                                |
| 111    | المبحث السابع باب الإيمان بالوم الآخر                                       |
| 777    | المبحث الثامن باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل                            |
| 770    | المبحث التاسع باب الإيمان بالقدر خيره وشره                                  |
| 707    | لمبحث العاشر مجمل أركان الإسلام                                             |
| 777    | لمبحث الحادي عشر جامع وصف الإحسان                                           |
| 770    | لمحث الثاني عشر باب نواقص الإسلام أعاذنا الله منها                          |
| **     | لمحث الثالث عشر باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفســـوق دَوَن    |
|        | سوق ونفاق دون نفاق                                                          |
| YAY    | لمبحث الرابع عشر باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب يعض المعاصي |
| 440    | لمحث الخامس عشر باب التوبة وشروطها                                          |
| 444    | لمحث السادس عشر باب حكم السحر والكهانة والتنجم والتطير والاستسقاء والعين    |
| 448    | لبحث السابع عشر باب حكم الرقي والتعاليق                                     |
| 440    | لبحث النامن عشر باب الحلافة وعبة الصحابة وآل البيت                          |
| 7.3    | لبحث التاسع عشر باب وجوب طاعة أولي الأمر                                    |
| 4.4    | لبحث العشرون باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     |
| 711    | بحث الحادي والعشرون ياب الشرع وأصول الفقه                                   |
| ***    | عاتمة البحث                                                                 |
|        | فهادس                                                                       |
| 440    | برمت الآيات                                                                 |
| 701    | برست الأحاديث                                                               |
| TOA    | پرمست الآفار                                                                |
| 709    | برمست الأعلام                                                               |
| 411    | بوست المواجع                                                                |
|        | برمت الموضوعات                                                              |

#### مقدمة الياحثة

إن الحمد لله نحمده ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يسهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشسهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِمِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَا صدن ١٠٠١ ﴿
 يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّقْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَسَكَ مِنْهُما رِجالًا
كَثِيرًا وَنِسَأَةً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِمِ وَٱلْأَرْجَامِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساه: ١] ﴿
 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ يُصْلِح لَكُم أَعْمَلُكُمْ وَيَشْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ قَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ قَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٢٠-٢١]

أما بعد

فإن خير ما تبذل فيه الجهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلـــوغ الآخرة بصالح الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات التي افترضها الله على عبـــلده، فقد أمر الله عز وحل نبيه وخليله محمداً ﷺ بالعلم في أول آية أوحى بما إليه فقال

﴿ آقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾ [ العلى: ١]

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما أعده للعلماء من الرفعة يوم القيامة فقال ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ المَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَدَدَرَجَنَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾ [السمائة ١١٠] وفاضل سبحانه وتعالى بين العلماء وغسيرهم فقسال ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الامد ١٠٠] وأوضح تبارك وتعالى أن العلم هو داعية عشيته فقسال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ ٱلْمُلَمَةُوا ﴾ العلم هو داعية عشيته فقسال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ ٱلْمُلَمَةُوا ﴾ العلم هو داعية عشيته فقسال الما المال العلم هو داعية عشيته فقسال المؤلد ١٠٠٠ إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ ٱلْمُلْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَادَا الْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

والآيات الدالة على فضل العلم وأهله العاملين به كثيرة حداً في كتاب الله تعالى. وقد تظاهرت الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما أعده الله لطلاب العلم من خير في الدنيا وثواب في الآخرة. ولو شئنا أن نتبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها في السنة المطهرة. وقد أورد العلماء والأئمة كثيراً من هذه الأحاديث في ثنايا مصنفاقهم، وقام العلماء بالمفراد مصنفات خاصة تبين فضل العلم وأهميته في الإسلام(١).

 <sup>(</sup>١) أنظر مثلاً كتاب العلم للحافظ أبي عيشمة زهير بن حرب النسائي المتوفي ٢٣٤هـــ وحامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر
 الحالكي فقد أحسنا وأحادا رحمهما الله تعالى.

قلت: والعلم المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما هو العلم الشرعي لا غـــــير، إذ أن كل علم سواه إنما هو تبع له يؤجر صاحبه حسب حهده. فقوله عز شأنه :﴿ يَرْفَعِ اَللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَاللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَدَرَجَنَتٍ ﴾

يعني العلماء من أثمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية التي ليس لها تعلق بأحكسام الدين، فهؤلاء لهم ثواب العمل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعلل : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآلِمَا يَحْدَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلَا هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزم:٩]

وقد أشار ناظم هذه الجوهرة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته القصيدة الميميــة في الآداب العلمية إلى ذلك فقال :

1. يا طالب العلم لا تبغسي بسه بسدلا

٣. واجهد بعزم قسوي لا انتساء لسه

ومرحباً قـــل لمــن يـــاتيك يطلبـــه

٦. والنية اجعمل لوجمه الله خالصة

٧. ومن به يبتغي الدنيسا فليسس لسه

فقد ظفرت ورب اللسوح والقلسم في القول والفعل والآداب فسالتزم لو يعلم المرء قسدز العلسم لم ينسم في السر والجهر والأستاذ فساحترم وفيهم احفظ وصايا المصطفى بمسسم إن البنساء بفسير الأصسل لم يقسسم يوم القيامة مسن حسط ولا قسسم

ولما كان العلم الشرعي هذه المترلة فقد وُجهت إلى دراسته وتقديمه على غيره من العلوم راغبة في تحصيل المعارف الشرعية محبة لها باذلة لها طاقتي وجهدي ما استطعت ، ولما كان تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والمعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلمه، فقد وُجهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية داخل وخارج المملكة وقد كان من توفيسق الله ونعمته على أن انتدبت بعد تخرجي من الدراسة الجامعية من التعليم العام إلى الكليسة المتوسطة بصامطة ومن توفيق الله في أيضاً أن اخترت من قبل عمادة الكلية لتدريس مادة العقيدة ، وبعسد مرور سنتين رأيت أنه لابد في من التزود بالعلم والمعرفة في هذا المجال بصورة أدق وأعمق فتقدمت لهذه الكلية بطلب الإلتحاق بها لمواصلة دراستي العليا فكان ما ترونه اليوم من هذا الجهد المتواضع ولله الحمد والمنة.

وكان من توفيق الله تعالى لي أن وقع اختياري على منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيدة العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لتكون موضوعاً لبحثي لنيل درجة الماجستير في العقيدة، وقدد اخترت هذا الموضوع للأسباب التالية:

- مكانة الناظم العلمية ، فهو عالم فذ ، ونابغة فريدة شهد له القاصي والداني محسن تتلمسذوا على يديه أو قرأوا له.
  - ٢. إبراز جهد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها.
- ٣. اشتمال المنظومة على أصول الدين، بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول.
  - ٤. موافقتها لمنهج أهل السنة والجماعة، وردها على أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم.
    - ه. تعرضها لبعض المذاهب المعاصرة والرد عليها.
  - ٦. عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل جامع موجز تسهيلاً وتقريباً لطلاب العلم.
- ٧. ألها لم تشرح من قبل فرأيت أن أقوم بجهدي المتواضع بشرحها خدمة للعقيدة السلفية
   وتحقيقاً للنفع والفائدة منها.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين وحاتمة.

#### المقدمة :

وتتضمن أسباب اختيار الموضوع ، وخطة البحث ، والمنهج المتبع فيه.

القسم الأول: الدراسية

المبحسسة الأول: التعريف بمؤلف المنظومة.

المبحث الشسائي: منهج المؤلف في تقرير العقيدة.

المبحث الشالث: التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتما.

المحسث الرابسع: منهج المؤلف فيها.

المبحث الخسامس: مصادر المؤلف التي اعتمد عليها.

المبحث السادس: موقف المؤلف من المبتدعة من خلال هذه المنظومة.

القسم الثابي :

التحقيق والشرح:

المبحسست الأول: وصف النسخة المخطوط والنسخة المطبوعة والمعتمدة في التحقيق والشرح.

المبحث الشاف: المنهج المتبع في التحقيق والشرح ويشتمل على :

١) قراءة النص ومقابلة نسخ المنظومة وإثبات الفروق في الهامش.

٢) تقسيم النص إلى وحدات موضوعية كما قسمه المؤلف.

٣) شرح النص شرحاً علمياً بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول.

٤) بيان معاني المفردات الغريبة.

٥) الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

٦) ذكر بعض أقوال السلف الصالح في المواضع التي قد تحتاج لذلك.

٧) الرد على أقوال أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم.

٨) الترجمة للأعلام غير المشهورين.

٩) التعريف الموجز بالفرق الواردة في النص.

١٠) عمل الفهارس المتنوعة .

أ / فهرس الآيات القرآنية .

ب/ فهرس الأحاديث النبوية .

ج/ فهرس الآثار .

د/ فهرس الأعلام .

هــ/ فهرس المصادر.

و/ فهرس الموضوعات .

الخاتــــــة :

وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث ، وبعض الوصايا العلمية التي أراها نافعـــة في هذا المحال.

والله ولى التوفيق .

القسم الأول ( الدراسة ) (المبحث الأول) التعريف بالشيخ حافظ الحكمي

- المطلب الأول اسمه ونسبه وقبيلته .
  - المطلب الثاني مولده ونشأته .
- المطلب الثالث صفاته الحلقيَّة والحُلُقيَّة .
  - المطلب الرابع نبوغه وأسبابه .
    - المطلب الخامس شيوخه .
    - المطلب السادس تلاميذه .
  - الطلب السابع آثاره العلمية .
    - المطلب الثامن شعره.
- المطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له .

# التعريف بالشيخ حافظ الحكمي (١٩٤٧ - ١٩٥٨م)

يعد الشيخ حافظ بن أحمد بن على الحكمي من كبار علماء الإسلام في العصر الحديست، وقد نبغ الشيخ في بحالات العلوم الشرعية المختلفة من فقه وأصول وحديث بحانب اللغة والنحسو والأدب، ولم تقتصر شهرة الشيخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جميع البلاد الإسلامية فصار اسما من بين أسماء العلماء الأعلام، ولا أدل على ذلك من أن العلامة خير الدين الزركلي أدرجه ضمسن من ترجم لهم في موسوعته المعروفة (بالأعلام) وهي أكبر موسوعة ترجمة لنوابغ العرب والمسلمين منذ الجاهلية حتى القرن الرابع عشر الهجري، ولمكانة الشيخ حافظ العلمية المرموقة ودوره في نشر العقيدة الصحيحة فقد أفرد له الباحثون مجموعة من الكتب والمقالات التي ترجمت له، ولا تسزال الدراسات عن الشيخ حافظ وجهوده مستمرة حتى اليوم(٢).

#### اسمه ونسبه وقبليته :

هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن أحمد بن الطاهر الحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الحادي بن صديق بن الطاهر بن أبي القاسم بن علي بن علي بن عمد بن علي بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد الواحد بن الشيخ محمد العواجي بن أبي بكر الحكمي الأكبر.

<sup>(</sup>٧) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الحكمي كل من أحمد بن علي علوش مدخلي في كتاب (الشيخ حسافظ بسن أحمد الحكمي، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب) وزيد بن محمد بن هادي المدخلي في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي، حياته وجهوده العلمية والعملية) وقد ترجم للحكمي أيضا الزركلي في الأعلام ١٩/٢ه ١٥ وأحمد بسن حافظ الحكمي في بحلة العرب ٣٣٩/٧ وفي مقدمة معارج القبول (الطبعة الثالثة) ومحمد بن علي السنوسي في بحلة المنسهل (الجزء الأول / بحملد ١٩) وهناك أخبار متفرقة عن الشيخ في عدد من المولفات التي تحدثت عن النهضة العلمية في الجنوب مثل كتاب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن عمد القرعاوي لعمر بن أحمد حردي المدخلي وكتاب السمط الحاوي الأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسمه بسن مايدان الفيفي وغيرها.

هذا أبعد ما وجد من نسب الشيخ حافظ ، وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها بخط يده ، وقد أوردها عمر بن أحمد حردي المدخلي في كتابه النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربيسة السعودية وعلى بن قاسم بن سليمان الفيفي في كتابه السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله الله القرعاوي(١) وأحمد بن على علوش مدخلي في كتابه عن الشيخ حافظ بن أحمد الحكمسي(١) وابنه الدكتور أحمد الحافظ الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول(١). وأما زيد بن محمد بسن هادي المدخلي فقد اكتفى في كتابه عن الشيخ بذكر حده الأول على بسن أحمد (١) وكذلسك الزركلي في الأعلام(٥).

الشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي (ت ٨٧٣هـ).

والشيخ الهادي بن أبي القاسم بن على بن أبي بكر الحكمي (ت ٩٣٩ هـــ).

والشيخ محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي ( ت ٩٧٧ هـــ) .

والشيخ على بن صديق الحكمي ( ت ٩٨١ هــ) .

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي (ت ٩٨١ هـ).

والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت ١٠٦٦ هـ).

<sup>(</sup>١) السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي ص ٩٧ الطبعة الأولى سسسنة

 <sup>(</sup>٢) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ٣٨ تأليف أحمد بن علمي
 علوش مدخلي، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>٣) مقدمة معارج القبول ، الطبعة الثالثة .

 <sup>(</sup>٤) الشيخ حافظ الحكمي ، حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص ٣٣ ، دار علماء السلف - الإسكندرية ، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م .

<sup>(</sup>٥) الأعلام للزركلي ١٥٣/٢ دار العلم للملايين ، البيان – بيروت ، الطبعة السابعة ١٩٨٦م .

 <sup>(</sup>٦) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدعلى ص ٣٨ . انظر : معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالـــة
 ٢٨٦/١ مؤسسة الرسالة : الطبعة السادسة ١٩٩١م .

## مولده ونشأته:

ولد الشيخ حافظ -رحمه الله تعالى - بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة بحنوب المملكة العربية السعودية لأربع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ١٣٤٧ هـ وانتقل مع والديب وهو صغير إلى قرية الجاضع وعمل في رعي غنم والده مع أحيه الأكبر محمد الحكمي، بدأ حافظ في حفظ القرآن الكريم وقراءة بعض المتون أثناء رعي الغنم وكانت نفسه تترع للتعليم والتفقيه في الدين ، وفي تلك الأيام جاء إلى المنطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادماً من نجد لنشر العلم والعقيدة السلفية بالجنوب ، فلما سمع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أحيه محمد يخبره فيسها برغبته في العلم، وفي سنة ٢٥٥ هـ التقى الشيخ القرعاوي بحافظ لأول مرة فأعجب به وبذكائه فطلب من والديه الإذن ليصطحبه للدراسة بمدرسته بصامطة . ولكن الأبوين لم يأذنا لمه بذلك لحاحتهما له في رعي الغنم ، وبعد عام من ذلك أي في سنة ١٣٦٠هـ - توفيت والدة حافظ ثم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحج، وهنا تفرغ حافظ للعلم فلحق بالشيخ عبد الله القرعاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه عبد الله القرعاوي، و لم تمض سوى سنوات قلائل حتى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة عبد الله القرعاوي، و لم تمض سوى سنوات قلائل حتى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة أعلم تلاميذ مدرسة صامطة أول عمل الشيخ القرعاوي، و لم تمض سوى منوات قلائل حتى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة أول عمل الشيخ القرعاوي، و لم تمض منظومة (سلم الوصول في علم الأصول) ، وقد تم كل ذلك في أول عمل قام به حافظ هو تأليف منظومة (سلم الوصول في علم الأصول) ، وقد تم كل ذلك في

وفي سنة ١٣٦٦هـ حج الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز وكبار المسئولين عن التعليم ، وفي أول المحرم سنة ١٣٦٧ هـ استدعى الشيخ عبد الله القرعساوي حافظ إلى مكة وزوجه ابنته تكريماً له ولعلمه(٢).

<sup>(</sup>١) السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٦ .

تحول الشيخ حافظ في كل من السلامة العليا من قرى بيش وأم الخشب ومدينة صبيا ومدينة ضميا ومدينة ضمد، وكان في كل مدينة يدخلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرأ عليهم الأمهات السست فأفاد الله به خلقاً من الناس.

وفي عام ١٣٧٧هـ تم تعيين الشيخ حافظ مديراً لمدرسة جازان التابعة لــــوزارة المعــارف فاستمر في إدارتما وتربية طلاتها حتى تأسس المعهد العلمي بصامطة سنة ١٣٧٤هـ فتولى إدارتـــه والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهجه ، واستمر على ذلك حتى وافاه الأحـــــل المحتـــوم ســـنة ١٣٧٧هـــ (١).

# صفاته الحُلَقِيَّة والخُلُقِيَّةِ .

كان الشيخ حافظ -رحمه الله- ربعة أسمر اللون ، مستدير الوجه ، مفلج الأسنان ، خفيف اللحية والعارضين أقرن الحاجبين (٢).

وكان -رحمه الله- آية في الورع والزهد وخشية الله ، مع الاشتغال بما يعنيه مسن على م وتدريس وتأليف وعبادة، وكان حسن المعاملة مع جميع الناس على اختلاف طبقاقم ومراكزهم، ولذلك أحبه الناس ووقروه بما لا مزيد عليه من توقير العلماء، قال زيد بن محمد بن هادي المدخلي (وكنا نستدل بذلك التقدير والاحترام والمحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له القبول في الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماء، وحعل له لسان صدق يذكر به أيام حياته وبعد مماته ، إذ هو بحق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى في صدق التعامل مع الله خالقه وبارئه وحسن التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاقم وشيق مستوياقم (١).

وقال عمر بن أحمد حردي المدخلي (هو مربوع القامة ، أسمر اللون ، خفيف اللحية، قـــوي البنية، نشيطاً صحيحاً في بدنه ، مرحاً مع زملاته ، كان يداعبهم ويغلبهم ، وكان آمراً بــالمعروف وناهياً عن المنكر ، كان مساعداً للشيخ عبد الله ومساعداً في دعوته ويتحول على مدارس الشـــيخ

<sup>(</sup>١) الشيخ حافظ الحكمي ، حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده العلمية والعملية ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٤٣ . وانظر أيضاً السمط الحاوي ص ١١٧ .

على حمار اشتراها لهذا الشأن ، وكان حافظ مع الشيخ عبد الله بمترلة الروح من الجسد لا يخسالف له أمرا ) (١٤).

وقال أيضا في موضع آخر من كتابه (كان -رحمه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها همـــه وهمته طلب العلم وتعليمه وبيانه للناس قولا وعملا ، ومن زهده لم يشـــغل نفســه بالدنيــا ولا بحطامها، ولا بجمع المال منها (١٠٠).

يقول الشيخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروى القصيدة التي مدح بما (١٦):

- 1. عادت عليكم تحييات مضاعفة
- ٢. ولست أرضاه في مسسر ولا علسن
- ٣. إذ يورث العبد إعجابا يســــــــــر بـــــه
- ها لي وللمدح والأملاك قد كتبـــوا
- ولست ادري بما هم فيه قد سطروا
- وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا
- ٧. إياكموا أن تعيـــــدوا مثلـــها أبـــدا

- ١٠. والنصح للمسلمين أبذلـــه مبتغيـــا
- والعرف فأمر به والمنكر أنسه عنسه
- ١٢. بسدون ذا لم تنسل قسط ولايتسم
  - ١٣. والحمد لله مع أزكى الصلاة على

أما المديسح فمسالي حاجسة فيسه ولست أصغي إلى من قسام ينشسيه وما جناه مسسن السزلات ينسسيه سعى جميعا ورب العسرش محصيه وما يقي أي شسيء صانع فيسه فأستقبل النصح مني حيست أمليسه إن تقبلسوه فمسا شسيء يسساويه وقت الإجابة في الأسسحار تلفيسه وجسه الإلسه بسه للديسن تحييسه

وكن لله حبك والبغض اجعلن فيــــه

فسإن ربسك مسولي مسن يواليسه

خير الأنام وصحب ثم تاليه

<sup>(</sup>١٤) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ص ١٨٠ والسمط الحاوي ص ١١٧ ، والشيخ حافظ الحكمي حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بسن محمد بن هادي المدحلي ص ٣٨.

فهذا الشعر من أنفس ما قيل في هذا المعنى، وقل أن نجد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعلى رفضه بحذه الفصاحة والوضوح والعلم، أما العامة من الناس وأصحباب الرئاسيات والوجهاء وأصحاب المناصب الدنيوية فإنحم يسعون لمدح الشعراء بكل حيلة ويبذلون لهم الأموال الطائلية نظير ما يمدحونهم به رجاء أن يخلدوا أسماءهم في كتب الأدب ، وهم في ذلك لا يبالون بما قالله الشاعر إن صدقاً وإن كذباً ، وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح ممن لا وزن له عند الله؟ وملا يضر هجاؤهم إذا كان المهجو من أولياء الله؟ .

## نبوغه وأسبابه:

عاش الشيخ حافظ الحكمي خمسة وثلاثين عاماً إذ ولد سسنة ١٣٤٢هـ وتوفي سسنة ١٣٧٧ه. ويعد هذا العمر قصيراً بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة، ولكن الحكمي برغسم قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه، فنحن نجده بعد سنوات فقط من التحاقه بمدرسة الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمؤلفين في علوم الشريعة وهذا ما لم نسمعه إلا عن أفذاذ العلماء في التاريخ، ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما أعطى الآخرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

هناك قصة تروى بشأن نبوغ الحكمي تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطـــة -وهي أم الشريف منصور بن حمود مكرمي والشريف أحمد بن حمود مكرمي- رأت فيمــا يــرى
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلبن يصب في فم ولد مستلق علـــى ظــهره في دار
خلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة، وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع
وأن الولد المستلقى هو حافظ بن أحمد الحكمي، وذلك لأن المدرسة التي قرأ فيها حافظ بنيت بدار
خلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة طياش مباركي(١).

إن أسباب نبوغ الشيخ حافظ الحكمي ترد —بعد تقدير الله تعالى — إلى عدة أمور منها (٢):

<sup>(</sup>١) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بن أحمسد حسردي المدخلي ص ٤٤ (دار النشر مجهولة وبدون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) للتوسع في هذه الأسباب انظر: الشيخ حافظ الحكمي ، حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلسي ص ٢٤-٣٤ .

- ١- إخلاص النية في طلب العلم ، فمن أخلص نيته لله لم يخيب الله رجاءه.
- ٢- طاعة الله تعالى في السر والعلن ، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى عنه :
- ١. شكوت إلى وكيع مسسوء حفظي فأرشدني إلى تسرك المسساصي
- ٢. وأخــبرين بـــأن العلـــــم نــــور ونــور الله لا يعطــــــي لعــــاصي

٣- توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي لحافظ والأخذ بيده وتمهيد الطريق لــــه لتحصيـــل العلـــم
 عساعدته المادية والمعنوية.

# 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وجود عشرات الشيوخ الذين تتلمذ عليهم حتى تحت له المعرفة الشاملة في الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو واللغة وغيرها، ولكن الواقع على خلاف هذا الإفتراض، إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلقي عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي، فجميع من ترجم لحافظ لا يذكر غيره، نعم هناك بعض الإفادات من بعض أقرانه وشيوخ عصره لكنها لا ترقى أن تكون (مشيخة) بالمعنى المعروف، وعلى كل حال فإننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فيما يلى:

# ١- الشيخ عبد الله القرعاوي (١):

لا يذكر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذكر معه الشيخ عبد الله القرعاوي، فقد كان الشيخ القرعاوي صاحب الفضل بعد الله عز وحل في توجيه حافظ للعلم وترغيبه في وعنايت أثناء دراسته، فقد رعاه صغيراً وتكفل بإعاشته في مدرسة صامطة وزوجه ابنته، والشيخ القرعاوي هو العلامة الجليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن علي بن نجيد القرعاوي، نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيم، ولد الشيخ القرعاوي سنة ١٣١٥هـ في مدينة عنيزة وتوف أبوه وهو حمل في بطن أمه فنشأ في حجر أمه، وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ القرآن

 <sup>(</sup>١) بتلخيص من السمط الحاوي الأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص ٤٣ . وانظر كذلك : حسافظ بسن أحسد الحكمي، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ٦١-٦٤ .

في الرابعة عشرة ، وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وبمبي الهسد، وفي الهند التحق القرعاوي بالمدرسة الرحمانية بدلهي وقضى بما ثمان سنوات هي مسمدة الدراسسة وتخرج بما ونال الشهادة العالمية سنة ١٣٥٧هـ . تلقى القرعاوي العلم على يد كثير من علمساء نجد وغيرهم منهم :

الشيخ عبد الله بن مانع في عنيزة .

والشيخ عبد الله السليم ، والشيخ عمر بن سليم في بريدة .

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشّيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض.

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء..

والشيخ محمد بن مانع في قطر .

والشيخ عبد الله العنقري في المجمعة .

وقد قام الشيخ القرعاوي بجهود دعوية كبيرة في حنوب المملكة العربية السعودية وكان لـــه أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة ، وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشيخ القرعــــاوي وبينـــوا حهوده في الدعوة السلفية(١).

يقول أحمد بن على علوش مدخلى (ويعتبر الشيخ عبد الله القرعاوي هو الشيخ الوحيد لتلميذه حافظ إذ يعود إليه الفضل بعد الله تعالى - في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف وتوفير الكتب له من كل مكان، بل سكن الشيخ معه في بداية الطلب ما يقارب أربع سنوات حتى ذكر أنه غدا عالماً يشار إليه بالبنان، بل اعترف تواضعاً أن تلميذه حافظ فاقه في العلم والنشاط، ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رحمسه الله حوالي عسام ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رحمسه الله حوالي عسام

<sup>(</sup>١) منها السمط الحاوي الأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي في نشر التعليم بجنوب المملكة العربية السعودية لعلى بن قاسم بسن سليمان الفيفي.

<sup>(</sup>٢) الشيخ حافظ بن أحد الحكمي لأحد بن علي علوش مدخلي ص ٦٣ -

# ٢- الشيخ محمد بن أحمد بن على الحكمى:

وهو أخو الشيخ حافظ الأكبر(۱)، ولد في قرية الجاضع سنة ١٣٣٧هـ وتلقى الدراسـة في كتاب القرية بعد بلوغه سن السابعة ، قام محمد بتعليم أخيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصــول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخوه حـافظ بمدرسـته وصارا من الأقران ، وتدرج الشيخ محمد في مناصب التدريس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حسق تاريخ إحالته على التقاعد سنة ١٤٠٢هـ ، يدخل الشيخ محمد ضمن شيوخ حافظ لأنه هو الذي علمه القراءة والكتابة ، فهو واضع اللبنات الأساسية في حياة حافظ العلمية (٢).

# ٣- الشيخ محمد عبد الرازق حزة:

من علماء الأزهر ، ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية بمصر سنة ١٣١١هـ.، درس في قريته ثم انتقل إلى الأزهر ودرس به، أسندت إليه إمامة وخطابة المسجد النبوي سنة ١٣٤٧هــــ وعمـــل مدرسا للحديث في الحرم المكي سنة ١٣٤٨هــ ، له عدة مؤلفات منها: ظلمات أبي رية والمقابلــة بين الهدى والضلال والشواهد والنصوص ، توفي رحمه الله بمكة سنة ١٣٩٢هــ (٣).

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحسج، وفي سنة ١٣٦٧هـ بقي حافظ بمكة أكثر من أربعة أشهر أتاجت له المزيد من الأخذ عن الشسيخ حمزة ، فكان يدرس عليه مرتان، مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا ، وقد أخذ حافظ من حمسزة علوم اللغة وخاصة البلاغة (٤).

# 3- الشيخ عبد الرحمن بن يجيى المعلمي اليماني :

ولد الشيخ عبد الرحمن بقرية المحاقرة برازح في اليمن سنة ١٣١٣هـ وفيها حفظ القسرآن وهو صغير السن، التحق بعدها بالمدرسة الحكومية بالحجرية فتعلم الحساب واللغة التركية ثم تجمول في أنحاء اليمن طلبا للعلم، ارتحل بعدها إلى الهند ودرس الحديث في حيدر أباد ثم عاد إلى حسيزان

<sup>(</sup>١) يكبر الشيخ حافظ بخمس سنوات.

<sup>(</sup>٢) حافظ بن أحمد الحكمي ، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ٥٨-٣٠.

<sup>(</sup>٣) الأعلام للزركلي ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) حافظ بن أحمد الحكمي ، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ٦٥-٦٦.

فتولى رئاسة القضاء بالمنطقة ولقب بشيخ الإسلام، وفي سنة ١٣٤٢هـ عاد إلى الهند وعمل مصححاً لكتب الحديث في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد عين أميناً لمكتبة الحرم المكي سنة ١٣٧٢هـ وبقي في هذا المنصب حتى وفاته سنة ١٣٨٦هـ حقق عدداً من كتب الحديث مثل تذكرة الحفساظ للذهبي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها ، من مؤلفاته كتساب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيل، رحمه الله(١٠).

كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكسان المعلمي يعجب بحافظ أثناء طبعها(٢).

رحم الله الجميع وغفر لهم ، وأسكنهم فسيح حناته.

#### تلاميسنه:

لم يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولئك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس على حلقات العلم التي يأتيها من يأتيها ويتركها من يتركها، ولكنه كان معلماً في مؤسسات علمية تخرج طلاب العلم بانتظام وفي دفعات سنوية ، ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم و بالطبع فليس كل من تتلمذ على يد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغاً يستحق معه أن يترجم له مع تلاميذ حافظ، إذ أن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآخرون، ولذلك فسنذكر هنك من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى في درجاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو جهود دعوية واضحة، ولن نستقصى الأسماء بل سنكتفى بالمشهورين (١).

<sup>(</sup>١) حافظ أبن أحمد الحكمي حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٨ .

# ٢ – الدكتور الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي. (¹)

من مواليد قرية الجرادية عام ١٣٥٧ هـ. درس بمعهد صامطة العلمي حتى تخرج منه عسام من مواليد قرية الجرادية عام ١٣٥٧ هـ. درس بمعهد صامطة العلمي حتى تخرج مع أول دفعسة من الجامعة الإسلامية عام ٨٤-١٣٨٥هـ عمل مدرساً بالمعهد الشانوي بالجامعـة ثم انتسدب للتدريس في الجامعة السلفية بناتي بالهند تحصل على الماحستير من حامعة أم القرى ثم الدكتوراة من حامعة أم القرى عام ١٤٠٠هـ عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتدرج في كادرها الجامعي حتى وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد .

قام بأعباء الدعوة في كثير من دول العالم كالهند والباكستان واليمن والصومال وكينيا على منهج أهل السنة والجماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أوبي من وسائل وله ردود علمى بعسض مخالفيه. من مؤلفاته: ١- مكانة أهل الحديث  $\Upsilon$ - كشف موقف الغزالي من السنة  $\Psi$ - أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة  $\Psi$ - المدخل إلى المستدرك للحاكم  $\Psi$ - صد عدوان الملحديسن وحواز الاستعانة بغير المسلمين  $\Psi$ - قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق  $\Psi$ - منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرحال والكتب .

# 17- الشيخ الدكتور على محمد ناصر الفقيهي (٢):

من مواليد سنة ١٣٥٤هـ، درس بمعهد صامطة العلمي وتخرج بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونال درجتي الماحستير والدكتوراة من حامعة أم القرى . عمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مدرساً حتى وصل إلى درجة أستاذ . قسام بتحقيق عدة كستب من كتب الأئمة منسها : ١- الرد على الجهمية ٢- وكتاب الإيمان ٣- وكتاب التوحيد ، وكلها للإمام الحافظ بن منده ٤- الأربعين في دلائل التوحيد ، للإمام الحروي ٥- كتاب الرؤية والترول ، للإمام الدار قطسين ٢- كتاب الجمام الكناني ٧- كتاب الإمامة والرد على الرافضة كلاهما للحافظ أبي نعيسم الأصبهاني . المؤلفات : ١- منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ٢- الفتح المبين في الرد على نقل كتاب الأربعين ٣- الرد القويم البالغ في الرد على الكتاب المسمى بالحق الدامغ ٤- الوصايسا في الكتاب المسمى بالحق الدامغ ٤- الوصايسا في الكتاب المسمى بالحق الدامغ ٤- الوصايسا في الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) من أراد التوسع في ذلك فعلية بكتاب فرحة النظر للشيخ أحمد الشعفي المعافا ج١ – ص٣٨٦ – ٢٨٧.

<sup>(\*)</sup> هو أستاذي المشرف على هذه الرسالة متعه الله بالعافية والحياة الطيبة

# \$ ١- الشيخ الدكتور طاهر أحمد طالبي (١):

من مواليد سنة ١٣٥٦هـ، درس بمعهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالريـــاض، نال درجتي الماجستير والدكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية، عمل مسئولاً عن الدعوة في أثيوبيـــا وإرتريا والصومال، تقلد عدة مناصب آخرها ملحقاً دينياً بسفارتي المملكة بمســقط والخرطــوم. أشرف على المناظرة التي جرت بالخرطوم بين مجموعة من النصارى وعلماء المســــلمين وأدت إلى إسلام تلك المجموعة ، والمناظرة مطبوعة متداولة .

رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ ، وبارك للأحياء في حياتهم ونفع بمم .

#### آئسساره العلميسية:

خلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثاراً علمية جليلة سيبقى أثرها عميقاً بين أبناء الأمة الإسلامية ، وقد نفع الله بمؤلفات الشيخ حافظ فأفادت كنسيراً من النساس في تصحيسح عقائدهم المنحرفة في المملكة العربية السعودية وخارجها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل علسى ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ التي تنتشر في جميع أرجاء الأرض الآن ، وتتمسيز أكثر آثار الشيخ حافظ بألها رسائل ومنظومات صغيرة الحجم(٢) ولكنها مع ذلك تحمل بين طياقما علماً غزيراً لا يوجد إلا في مؤلفات حافظ فيما يلي :

# 1- سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول ﷺ 🗥.

ألفه بتوجيه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة ١٣٦٢هـ ، وهو منظومة في أصول الديــــن عدد أبياتها ٢٧٠ بيتاً ، وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلاً وخاتمة ، وقد طبع سلم الوصــول عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها.

<sup>(</sup>١) وهو والدي حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية .

<sup>(</sup>٣) السمط الحاوي ص ١١٩ ، الأعلام ١٥٩/٣ ، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٧ ، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٥ ، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدخلسي ص ١٢٦ .

#### ٢ معارج القبول (١).

وهو شرح سلم الوصول السابق ، وهو أكبر مؤلفات الشيخ حافظ إذ يقع في بحلدين وقد أكمل تأليفه سنة ١٣٦٦هـ ، طبع الكتاب لأول مرة سنة ١٣٧٧هـ ثم توالت طباعته بعد ذلك، وأفضل طباعته الطبعة المحققة على يد ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمى سنة ١٤٠٤هـ

## ٣- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة (٢).

وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف ، طبعت مرة واحدة بمكة المكرمة سنة ١٣٧٣هـــــ ، وهي موضوع دراستنا ، قال أحمد بن علي علوش مدخلي (وهذا النظم بحاجة إلى شــرح موجــز يفصل أدلته ويوضح بحمله) (٢) نرجو أن نكون قد حققنا ذلك.

# 3- أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة المنصورة (3).

وهو في العقيدة ، ألفه الشيخ على طريقة السؤال والجواب ، وقد حققه أحمد بن علي علوش مدخلي .

# ها دار السلام بتحقیق شهادی الاسلام (°).

وهي في شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ وأدلتها مسن الكتساب والسنة ، وقد أدرجت الرسالة ضمن كتاب معارج القبول.

<sup>(</sup>١) السمط الحاوي ص ١١٩ ، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٢ الأعسلام ١٥٩/٢ الشسيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علمسوش مدخلسي ص ١٠٥ ، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علمسوش مدخلسي ص ١٠٦٠ .

<sup>(</sup>٢) السمط الحاوي ص ١١٩ ، النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٣ ، الشيخ حسافظ الحكسسي لزيد بن عمد هادي مدخلي ص ٤٥ ، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) حافظ بن أحمد الحكمي ، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) السبط الحاوي ص ١١٩، النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٧. الأعلام ١٥٩/٢ ، الشسيخ خافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدعلي ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص ٤٩ والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بسن علسي علسوش مدحلي ص ١٥١.

٣- وسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد أشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة المنشورة (١).

٧- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصلاح (٣).

وهو في مصطلح الحديث ، ألفه سنة ١٣٦٥هـ لطلاب المدرسة السلفية بصامطة ويقسع في ١٧٤ صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ١٣٧٤ هـ وقد أشسرف المعلمسي علسى طباعة ثلاث ملازم منه وصنع حدولاً للخطأ والصواب لبقية الملازم.

٨- مختصر دليل أرباب الفلاح (١٠).

وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع.

٩- اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون (٤).

منظومة في علم مصطلح الحديث وتقع في ٣٤٠ بيتاً ، نظمها الشيخ سسنة ١٣٦٦هـ... ، طبعت طبعة واحدة في حياة المؤلف .

• ١- السبل السوية لفقه السنن المروية (°).

وهي منظومة في الفقه تزيد على ٢٢٠٠ بيت ، طبعت عدة طبعات أولها في حياة المؤلسف سنة ١٣٧٣هـ وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي في كتاب الأفنان الندية في ستة مجلدات.

<sup>(</sup>١) أعلام السنة ص ٨٩ مطابع الجزيرة العربية .

 <sup>(</sup>٢) السمط الحاوي ص ١٢٠، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٣، الشيخ حافظ الحكمي لزيت
 بن عمد هادي مدخلي ص ٤٥، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي الأحمد بن على علوش مدخلي ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) السمط الحاوي ص ١٢٠، الأعلام ١٩٠١، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٣، الشسيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٦، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علسوش مدخلسي ص١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) السمط الحاوي ص ١٢٠، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٢، الشيخ حافظ الحكمي لزيسد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٦، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي ص ١٦٨.

١١ - النور الفائض من شمس الوحى في علم الفرائض<sup>(١)</sup>.

وهي رسالة في المواريث تقع في ٤٦ صفحة ألفها سنة ١٣٦٤هـــ ، وقــــد طبعــــت طبعــــة واحدة سنة ١٣٧٣هـــ .

٢ -- وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول (٢).

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة ١٣٧٣هــ وتقع في ٦٤٠ بيتا ، طبعــــت عــــدة طبعات أولها في حياة المؤلف سنة ١٣٧٣هــ .

**١٣- لامية المنسوخ** (١).

وهي منظمة في الناسخ والمنسوخ نظمها قبل عام ١٣٧١ هـــ وتقع في ١٣٢ بيتا ، طبعـــت مرة واحدة مع اللؤلؤ المكنون سنة ١٣٧٣هــ .

٩ - شرح الورقات للجويني (٤).

وهو شرح للورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويسي ، وقد أملاه الشيخ حافظ على طلابه ، ولا يزال مخطوطا .

ديل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول 爨 (°).

وهي منظومة في التاريخ في ٩٧٤ بيتا ، طبعت مرة واحدة في حياة المؤلف سنة ٩٧٤هـ..

<sup>(</sup>١) السمط الحاوي ص ١١٩، الأعلام ١٩٥٢، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٣، الشسيخ حافظ المحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٩، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدخلسي ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) السمط الحاوي ص ١١٩، النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٢، الشيخ حافظ الحكمي لريسد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٦، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي ص ١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) السمط الحاوى ص ١١٩، النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٣، الشيخ حافظ بسسن أحمد الحكمى لأحمد بن على علوش مدخلي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص ٤٩، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بسن علسي علسوش مدعلي ص ٢٠١.

 <sup>(</sup>٥) السمط الحاوي ص ١٢٠، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٢، الشيخ حافظ الحكمي لزيسد
 بن محمد هادي مدخلي ص ٤٤، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ٢٠٣.

## ١٦ - نصيحة الإخوان عن تعاطى القات والتبغ والدخان (١).

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدحان نظمها سنة ١٣٦٧هـ فحماءت في ٤٢ بيتًا، فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في خمسين بيتًا فأحابه الشيخ بأبيات أخرى فبلمسغ عمدد أبيات المنظومة ١٩١١هـ بيتًا. طبعت المنظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة ١٣٧٤هـ .

## 11 المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية (1).

وهي في الآداب في ٢٤٦ بيتاً . طبعت عدة مرات أولها في حياة المؤلف سنة ١٣٧٣هـ..

#### ١٨- هزية الإصلاح (١).

وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها ٢٠٢ بيتاً نظمها المؤلف بمناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين عام ١٩٤٨م.

#### 19- القصيدة الهائية في الزهد (1).

وهي في الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ٣٨ بيتاً ، وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزيد بن محمد هادي مدخلي سنة ١٤٠٧هـ وفي كتاب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكـــة العربيــة السعودية (٥) والسمط الحاوي (٦) وأبيات القصيدة الأولى تقول :

<sup>(</sup>١) السمط الحاوي ص ١٢٠، النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٣، الشيخ حافظ الحكمي لزيد. بن محمد هادي مدخلي ص ٤٧، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي ص ٢١٠.

 <sup>(</sup>٢) السمط الحاوي ص ١٢٠، النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ١٧٢، الشيخ حافظ الحكمي لزيد.
 بن محمد هادي مدخلي ص ٤٤، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي ص ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٩، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بسسن علسي علسوش مدخلي ص ٢٢٤.

 <sup>(</sup>٤) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٨، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بـــن علـــي علـــوش
مدخلي ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١٨٥-١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) السمط الحاوي ص ١١٣-١١٥ .

| ولا منتهي قصدي ولست أنسا لهسا | ومالي وللدنيسسا وليسست ببغيسني    | ٠,  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| رئاستها نتنسأ وقبحسأ لحالهسسا | ولسست بميسال إليسسسها ولا إلى     | .4  |
| سسريع تقضيسها قريسب زوالهسا   | هي الدار دار الهم والغسسم والعسسا | ٠,٣ |

هذه هي مؤلفات الشيخ حافظ الحكمي المطبوعة والمخطوطة، وهناك آثار غيرها من الخطب والأشعار والأمالي التي كان يمليها الشيخ على طلابه، ومن أراد التوسع في معرفة كتسب الشيخ ومنهجه في تصنيفها فعليه بالمؤلفات التي أفردت لذلك خاصة كتاب (الشيخ حسافظ بسن أحمد الحكمي) لأحمد بن على علوش، فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته.

#### 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعراً كبيراً بجانب علمه في العلوم الشرعية ولذلك فقد ترجم له الزركلي بقوله (فقيه أديب من علماء جيزان) (١) فحمع له بين الفقه والأدب، وقد حفظ لنا مترجمو الشيخ عدداً من قصائده التي تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر حافظ كان كغيره من شعر العلماء ملتزماً بقضايا معينة ولذلك ترك كثيراً من الأغراض الشميعية كالغزل والوصف والهجاء وغيرها من الأغراض المنبوذة التي تزري بالعلماء وقد اقتصر شعر حافظ بمدح أولي الأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهاني في المناسبات.

ومن الأبيات الطريفة التي قالها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بــــن زيـــد النحمي عندما رأى كتبه حديدة لم تقرأ :

|                                       | = 1                                 | -   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| وجمعمها ولكسن مسسا قراهسما            | ببيت الشيخ كتـــب قــد شــراها      | ٠,١ |
| إذا فتسح المكسان بسأن يراهسسا         | وطسابت نفسسه منسها بسسسلوى          | ٠٢. |
| وهل تدري القطــــائع مــــا وراهــــا | وينظـــر في قطائعـــــها ويمضـــــي | ۳.  |
| سدى وقضى على نفسسسي كراهسا            | فوا أسفي علسسي الأيسام ضساعت        | . £ |
| وباعتها ببخيين في شيب اها             | وقد قنعست مسن العليسا بسدون         | .0  |

ومن أراد الوقوف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياتـــه وجهوده العلمية والعملية) لزيد بن محمد هادي مدخلي والسمط الحاوي لعلي بن قاسم ســــليمان الفيفي.

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي ١٥٩/٢ .

# وفسساته ورثساء العلماء لسه:

توفي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعوة إلى الله بعد أداء مناسك الحج ضحى يوم السبت ١٨ من ذي الحجة سنة ١٣٧٧هـــ بمستشفى الزاهر بمكـــة المكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفـــن بمقـــابر العدل بمكة، رحمه الله رحمة واسعة وأحزل له المثوبة في الدار الآخرة.

وقد خلف الشيخ رحمه الله من الأولاد سبعة ، أربعة أبناء وثلاث بنات، والأبناء هم :

- ١- الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض.
- ٢- الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
  - ٣- الأستاذ عبد الرحمن بن حافظ الحكمي المدرس بالمعاهد العلمية.
  - ٤- الشيخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية بالمملكة .

وقد فجع الناس بموت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدباء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شميعي بقصيدة مطلعها (١):

لسوقى حساقظ ركسن البسسسلاد
 وقد ضاقت علسسى الأرض ذرعساً

٣. ومساء الحسال مبني حسسين وافي

وددت لسو أن أمسي لم تلسسدين

ه. أنا ممن فغيلت مه أنسالت

٦. فسهلايسا إلسه الخلسق كسسانت

٧. فدتك النفس مسسن شسيخ كسريم

٨. لقد كنت المقدم في المزايسا

٩. وكنيت القيائد المدعيو فينسسا

وخلف حسرة في في الفسؤاد عسا رحست ولم تسمع السوادي بنا نعسي الفسق البطسل العماد وإلا كنت مسن بعسض الجمساد وعسن دربست تلسك الأيسادي منيسه على مثلسي تنسادي وليستي كنت أول مسن يفسادي من الحيرات يسا قطسب النسوادي فمسن نحتار بعسدك للقيساد

<sup>(</sup>۱) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ١٠٠ ، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علسي علسوش مدخلي ص ١١٩ .

ولم يطربك فيها صوت شادي ومن للناس يرعى بالوداد ومساح البحوث بكل وادي وهمسك العلية في ازديسادي وقد أجملت في حسن اعتقادي وظل الجمع في الكرب الشداد وأرباب الحجا أهل الرهساد دهتهم أفة قبل الحساد

٩٠. بعيسد الحسم لم تسسأنس بدنيسا
١١. فمسن للشسمل والأعباء يحمسل
١٢. مسلاح للمشساكل كنست فينسا
١٣. وفي كسل العلسوم مسددت باعسا
١٤. لقسد صنفست أمسفاراً جسسلالا
١٩. ملأت قلوب أهسل الديسن حزنسا
١٢. بكساك العلسم والعلمساء طسسرا
١٧. لقسد خلفست أشسالاً فضساعوا

#### ومنهم تلميذه زاهر بن عواض الألعى بقصيدة منها (١):

| نعسى النحريسر عالمسها الهمامسسا |
|---------------------------------|
| علسي بسدر بمسا يمحسو الظلامسا   |
| فسهزت مسن فجائعسها الأنامسا     |
| علسى الإمسسلام شمسر وامسستقاما  |
| وواس مقعدا ورعسيي يتامسا        |
| وللإمسلام طسودا لا يسسسامي      |
| كشير النفسع قوامسسا إمامسا      |
| يضيء دروبنا وبسا أقامسا         |

لقد دوى على المحسسلاف صوت
 تفجعست الجنسوب وسسساكنوها
 وذاعت في الدنيا صيحات خطسسب
 فكفكفت الدمسوع علسى فقيسد
 وأحيسا في الربسوع بيسوت علسم

٦. أحافظ كنست للعليساء قطبسسا
 ٧. وبحسرا في العلسوم بعيسد غسسور
 ٨. ومسا منسم فمنسهجكم منسسار

<sup>(</sup>۱) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ١٠٠ ، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علمي علموش مدخلي ص ١٢٠ .

# المبحث الثابي

# منهج المؤلف في تقرير العقيدة

فعج الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصالح الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ولله من الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقد أشار إلى هذا المنهج في (سلم الوصول) حيث قسسال بعسد تقريره توحيد المعرفة والإثبات.

|                                                        |                                       | •          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| أثبنسها في محكسم الآيسسات                              | وكسل مساكسه مسن الصفسسات              | ٠,١        |
| فحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | أوصح فيمسا قالسه الرسسسول             | ٠٢         |
| مع اعتقادنها لمها له اقتضه                             | نموهسا صريحسة كعسسسا أتسست            | ۳.         |
| وغمسير تكييسف ولا تمثيسل                               | مـــن غـــير تحريـــف ولا تعطيــــــل | . <b>£</b> |
| .طوبی لمن ب <i>هدیس</i> هم قسند اهتسندی <sup>(۱)</sup> | بسل قولنسا قسول أئمسة الهسدى          | ٥,         |

وقال في الجوهرة الفريدة مقرراً لهذين الأصلين بعد أن تبرأ من مذاهب الضالين:

|                                                               | • • • • • • • •                                                | ٠.         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| عن الرسول روى الأثبات معتمــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | لكن لنا نص آيات الكتـــاب ومـــا                               | ٠,١        |
| أهل الوفاق وأهل الخلف قد شــهدوا                              | لنا نصوص الصحيحين الذيسن لحسا                                  | ٠٢         |
| كل إلى المصطفى يعلب و لسه سسند                                | والأربع السنن الغر التي اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٠,٣        |
| كذا المسسانيد للمحتسج مسستند                                  | كذا الموطأ مع المسستخرجات لنسا                                 | . <b>£</b> |
| عنها نذب الهوى إنا لها عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مستمسكين أسا مستسسلمين أسا                                     | . 0        |

<sup>(</sup>١) سلم الوصول للشيح حافظ بن أحمد الحكمي ص ٤.

<sup>(</sup>٢) الجوهرة الفريدة ص ٤ .

## المبحث الثالث

# التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتما

الجوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبياتها متتان وستة وتسعون بيتـــــا وهي من البحر البسيط الذي يتكون من تكرار مستفعلن فاعلن أربع مرات.

# أهم موضوعاتما :

تناولت هذه المنظومة أهم موضوعات العقيدة من الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما تناولت أركان الإسلام والإحسان واشتملت على ذكر الحلافة وعبة الصحابة ووجوب طاعة بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الحلافة وعبة الصحابة ووجوب طاعة أولي الأمر والنصيحة في الدين ، كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وخاتمة ، أمسا المقدمة فتتناول عقيدة المؤلف والرد على أهل البدع والأهواء ، وأما الخاتمة فاشتملت على بعسض أمسور الشرع وأصول الفقه، كما سيأتي الحديث عن ذلك من حلال المنظومة .

# المبحث الرابع

## منهج المؤلف فيها

اتبع المؤلف في هذه المنظومة. منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداقيا الموضوعية ، فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حمد الله والثناء عليه ثم ذكر مقدمة لهذه المنظومية خصصها لبيان منهجه في العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم قسم المنظومية إلى أبواب متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وختمها بباب في الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل باب يبدأ في الحديث عن موضوع الباب وما يندرج تحته من أمور متعلقة به مستدلاً على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية ويذكر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ويفندها ويرد عليها معتمداً في كل ذلك على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول(١).

<sup>(</sup>١) سوف يتضح هذا المنهج من خلال شرح المنظومة.

#### المبحث الخامس

#### مصادر المؤلف التي اعتمد عليها

لقد اعتمد المؤلف رحمه الله في نظمه لهذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديث والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العليل والصواعق المرسلة والكتب السستة وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حرير وكتب الأصبول مشل الوريقات والإحكام في أصول الأحكام . وغيرها .

#### المحث السادس

#### موقف المؤلف من المبتدعة

يتضح من خلال هذه المنظومة موقف المؤلف من المبتدعة فقد تبرأ من جميع البدع وأهلسها كما صرح بذلك حيث خص باباً من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم وسماه (بسراءة المتبعسين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) وقال في بدايته :

إنى براء من الأهواء ومسا ولسدت ووالديها الحياري ساء مسا ولسدوا

ثم شرع في ذكر فرق الضلال التي تبرأ منها وذكر بعض أقوالها المخالفة للشرع ورد عليسها فذكر منها الجهمية ، المشبهة ، المعتزلة ، الجبرية ، الشيعة والنواصب.

فقد تبرأ الناظم من كل هؤلاء وأبطل أقوالهم ورد عليها ثم بين أنه لا يحتكم إلى العقمل والمنطق عند وحود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسير وفق منهج الله المسأخوذ مسن القرآن الكريم والسنة النبوية حيث قال:

٩. ولا نحكم في النصص العقسول ولا نتائج المنطسق المحوق نعتمه
 ٧. لكن لنا نص آيات الكتساب ومسا عن الرسول روى الأثبات معتمد

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم رحمه الله عليهم مفصلاً أثناء شرح المنظومة.

# القسم الثاني (التحقيق والشرح) المبحث الأول

## النسخة المخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق

#### ١/ النسخة المخطوطة :

نسخة بخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ويقال أنها بقلم تلميذ المؤلف على على بن قاسم الفيفي (١) وعدد صفحاتها أربع وعشرون صفحة وعدد أبياتها أربع وعشرون وثلاثمائية بيت وقد رمزت لها بحرف (ع).

#### ٢/ النسخة المطبوعة:

بعد البحث والتحري وحد أن هذه المنظومة قد طبعت عام ١٣٧٣هـ. بمطابع البلاد في حياة المؤلف ودرسها لتلاميذه وهي مطبوعة (٢) وعدد أبياتها مائتان وستة وتسعون بيتاً. وقد احترت النسخة المطبوعة كنسخة معتمدة في التحقيق ورمزت لها بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المخطوطة عادة يعتريها الخطأ والحذف والزيادة، أما المطبوع فلا يطبع إلا بعد المراجعة وحذف ما يرى حذفه وزيادة ما هو مفيد خاصة وأن الطبع قد تم في حياة المؤلف وروجعت من قبله ودرسها لطلاب كما هو الحال في هذه الجوهرة التي أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعــة (الجوهـرة التي أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعــة (الجوهــرة الفريدة في تحقيق العقيدة).

<sup>(</sup>١) انظر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) قد يلاحظ القارئ اختلافاً في عدد الأبيات بين النسختين المخطوطة والمطبوعة، وذلك يرجع إلى أن النسخة المخطوطة قسد اعتراها التغيير والحذف في حياة الناظم، والنسخة المطبوعة هي التي اعتمدها الناظم في حياته، وهي التي اعتمدها في هسذا التحقيق والشرح.

(المبحث الثاني)

(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة)

المطلب الأول

نظم

الجوهرة الفريدة

في

تحقيق العقيدة

بقلم

حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه

أمر بطبع هذه المنظومة المباركة على نفقته جلالة الملك المعظم محيى آثار السلف الصالح

ملك المملكة العربية السعودية

الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د

أيده الله ووفقه آمين

مطابع البلاد السعودية بمكة الشامية

سنة ١٣٧٣هـ

#### موضوعات عقيدة الجوهرة الفريدة

بحمل أركان الإسلام

جامع وصف الإحسان

باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها

باب شرك دون شرك وكفر دون كفر ١٠٠٠ لخ

باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان

باب التوبة وشروطها

باب حكم السحر والكهانة ١٠٠٠ لخ

باب حكم الرقى والتعاليق

باب الخلافة ومحبة الصحابة .. الخ

باب وحوب طاعة أولى الأمر

باب وجوب النصيحة في الدين

باب الشرع وأصول الفقه.

خطبة العقيدة

المقدمة

أبواب أمور الدين

باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته

فصل في بيان الشرك بالله سبحانه

الإيمان بالملائكة عليهم السلام

الإيمان بكتب الله المنسزلة

الإيمان بالرسل عليهم السلام

الإيمان باليوم الآخر

إثبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآخرة

الإيمان بالقدر خيره وشره

## بسم الله الرحن الرحيم

#### خطبة العقيدة

ولا يحسط به الأقسلام والمسسدد في السر والجهر في الداريسن مسسرد وملء ما شاء بعد الواحسد الصحد لل الله أحمد مع صحب بسه سعدوا والتابعين الألى للديسن هم عضد من دون أن يعدلوا عما إليسه هدوا مسا إن فسا أبسداً حد ولا أمسد فريسدة) بسنا التوحيد تتقسد واقض كل الذي أعبداؤه عقدوا وأحمد الله منه العمون والرشيد فضلا ومسسالي إلا أفله مسستند

الحمد لله لا يحصسي له عسدد
 حمداً لسري كشيراً دائماً أبسدا
 ملء السماوات والأرضين أجمها
 ثم الصلاة على خسير الأنسام رسو
 وأهل بيت السبي والآل قاطبة
 والرسل أجمهم والسابعين لهسم
 أزكى صلاة مسع التسليم دائمة
 وبعد ذي في أصول الديسن (جوهرة
 بشرح كل عسرى الإسلام كافلة
 وما أبسريء نفسسي مسن لوازمها
 وقسدى

#### – مقدمــــة <del>–</del>

(في براءة المتبعين من حراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين)

ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا يقول في الله قسولاً غير ما يرد صاف له بل لذات الله قسد جحدوا إذ من يشبهه معبوده جسسد في السيئات على الأقسدار ينتقسه في قلبه لصحاب المصطفى حقد حسب الصحابة ثم الآل نعتقسد ولا ابن سبعين ذاك الكساذب الفند ولا الذي لفصوص(۱) الشسر يستند كل الحلاسق بالباري قلد اتحدوا

17. إني براء مـن الأهسوا ومـا ولـدت
18. والله لسـت بجـهمي أحـا جــدل
14. يكذبــون بأهـاء الإلــه وأو
16. كلا ولــت لـربي مـن مشـبهة
17. ولا بمعــتزلي أو أخــا جــبر
17. كلا ولــت بشــعي أحـا دغــل
14. كلا ولا نــامبي ضــد ذلــك بــل
14. وما ارســطو ولا الطوســي ألمتنــا
16. وما ارســطو ولا الطوســي ألمتنــا
17. ولا ابــن ســينا وفارايــه قدونـــا

٧١. مؤسس الزيغ والإلحاد حيست يسرى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (لفصوص) وهو الصحيح لأن المؤلف يتحدث عن عيي الدين بن عربي وكتابه فصوص الحكم

الكلب والقرد والخسيزير والأسيد ضلال محسن علمي الوحيسين ينتقب نسائج النطيق المحيوق نعتمسيد عن الرسول روى الأليسات معتمسد أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا كل إلى المصطفى يعلب لسه سيند كسذا المسانيد للمحتسج مسستند عنها نذب المسوى إنسا لمسا عضسد يناقض الشبرع أو إياه يعتقب أين الطبيعة يسا مخسذول إذ وجسدوا ومسا لمعتنقيسها في الفسلاح يسسبد يا هم وحكم طواغيت لهممم طمردوا عم(٢) البصبيائر عمين قائسه الرشيب كثيرهم لسبيل الغسسي قسد قصدوا ويعسها البضع تسأجيلا وتنقسم هم تزيوا وفي ذي(٤) التقسي زهدوا وقطيرة الله تغييراً لهبا اعتميهاوا ولو تلوت كتـــاب الله مـــا مـــجدوا وفي المجلات كل الذوق قسيد وجسدوا تشبهاً (٥) وعساراة ومسا السسادوا تفضون منه إلى مسجين مؤتصد حضارة من مروج هم لحسسا عمسدوا سم نقيسع ويسا أغمسار فسازدردوا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحسدوا سقلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ومستبد ومنسسها(۷) بالغسير محتشسد

۲۲. معبوده كل شيسيء في الوجيود بسدا ٧٣. ولا الطرابق والأهواء والبسدع السب ٧٤. ولا تحكيم في النه العقبول ولا ٢٥. لكن لنا نص آيسات الكتساب ومسا ٢٦. لنا نصوص الصحيحيين الليبين لحييا ٧٧. والأربع السنن الغر السيق اشسته ت ٧٨. كذا الموطأ مسم المستخرجات لنسا ٢٩. مستمسكين إسا مستسيلهين فسا ٣٠. ولا نصيسخ(١) لعصسري يفسوه بمسا ٣١. يسرى الطبيعسة في الأشسياء مؤشرة ٣٢. ومسا مجلاقسم وردى ولا مسسارى ٣٣. إذ يدخلون بسا عباداتهم وسيبجا ٣٤. محسستين لهسا كيمسا تسروج علسي ٣٥. من أجل ذلك قسد أضحسي زنادقسة ٣٦. يسرون أن تسيرز الأنشى بزيندسها ٣٧. من أجل ذلك ٣) بالإفرنج قد شـــغفوا ٣٨. وبسالموائد منسهم كلسها الصفسوا ٢٩. على صحائفهم يا صاح قسد عكفسوا ٤٠. وعن تدبر حكم الشرع قسيد صرفسوا 13. وللشوارب أعفسوا واللحبي نطسوا ٤٧. قالوا رقيساً فقلنسا للحضيسط نعسم ٤٣. ثقافة مسن ممساج سساء مسا ألفسوا عصرية عصرت عيثاً فحاصلها . 20. موت وجوه تجديسند الحيساة فيسا(١) ٤٤. دعاة سوء إلى السوأى تشابحت السيب ٤٧. ما بسين مسستعلن منسهم ومستترا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (كلا ولست بعصري) (٢) في المخطوطة (عمي) وهو الصواب (٣) في المخطوطة (وآخرون فبالإفرنج

<sup>(</sup>٤) في المعطوطة (وفي زي) وهو الموافق للشطر الأول (٥) في المعطوطة (شبه المحوس لأولى للنار قد عبدو)

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة (ألا يا ليتهم قبل ذا في الرمس)

لكن إلى درجات الخير مسا صعدوا وعن سبيل الهدى والحق قسد بلسدوا عمي ولو نظروا بحست بمسا شسهدوا عن قوله خرسسوا في غيسهم محدوا وتحسب القوم أيقاضا وقسد رقسدوا بالوا بذا(۱) حيث عند الله قد كسدوا كقابض الجمر صبراً وهسو(۱) يتقسد والمصلحين إذا مسا غسيرهم فسدوا به وإن أحجموا عسن نصره فسدوا بسالة حسبى عليسه جسل أعتمسه

#### أبواب أمور الدين

وأعمال بقلب وبالأركبان معتمد بالذب والغفلسة النقصان مطرد منسهم ظلوم وسباق ومقتصسه ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا فافهمه عقدا صفا مسا شسابه عقسد

٥٨. والديسن قسول بقلسب واللسسان
 ٥٩. يسزداد بسائذكر والطاعسات ثم لسه
 ٠٩. وأهلسه فيسه مفضسول وفاضلسسه
 ٢٩. وهاك ما سأل الروح الأمسين رسسو
 ٢٧. فكان ذاك الجسسواب الديسن أجمسه

#### باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته

ولم يأسد لا ولم يولسد هسسو الصمسد يكسن لسه كفسوا مسن خلقسه أحسسد عسدل حكيهم عليهم قاهر صمسسد في كل معسسين علسو الله نعتقسد ما حل فينها ولا بسما خلق متحسد ستوى علسى العسرش ربي فهو منفسرد ودوقسا لمريسد الحسس مستند وكه حديثاً لهما يعلسو بسه السسند أصسا إلى رقمهم نحبو العلسي صعدوا

<sup>(</sup>٢) في المحطوطة (فهو يتقد)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (وما بلوا به)

من العبساد لمسن إيساه قسد عبسدوا قل لي إلى من له قد كسيان مصطعيد أشسار رأس لسه تحسو العلسي ويسد تبليغه ثم(١) أهل الجمع قسند شسهدوا مسياحة لعليه الله يعتقبه إلا إلى من يجسى مسن عنسده السدد وحسين يسسمعها الجسهمي يرتعسسد من أن ذا العرش فوق العرش منفير د يشا ولا كيف في وصمعف لمه يسرد غسا علمنسا وغسا اسستأثر الصمسد ثلاثة الأوجسه اعلسم ذكرهسا يسرد بسه تليسق بحسا الرحسن منفسسود نحسو العليسم بعلسسم ثم تطسرد للقدرة استعلزم الرحسن والصمسد الله نفيتها والنبيص نعتميد نقول كيف ولا ننفي كمن جحسدوا أراده وعنياه الله نعتقييييد يقينسه انقسد قبسول ليسس يفتقسد كذا الولا والسبرا فيسها فساعمسد وكسل أعدائسه إنسا لهسم لعسسدو ٧٧. وهكذا يصعد المقيسول مسن عمسل ٧٣. كذا عروج رسول الله حسين مسرى ٧٤. وحسين خطبتسه في جسم حجتسسه ٧٥. أليس يشهد رب العرش جيل علي ٧٦. ومبين رفيع الملي في تشبيهده ٧٧. وكسل داع إلى مسن رافسم يسسله ٧٨. وكسم فسذا براهينسسا مؤيسدة ٧٩. ونحن نثبت مسما الوحيسان(٢) تثبتسه ٨٠. يدنو كما شاء عن شيساء يفعيل مسا ٨١. وكسل أممائسه الحسسني نقسر بحسا ٨٢. مستيقنين بمسسا دلست عليسه ومسن ٨٣. دليت علي ذات مولانها مطابقية ٨٤. كذا تصمنيت المشيئق مين صفية ٨٥. كذلك استلزمت باقى الصفات كمسا ٨٦. وكل ما جاء في الوحيين مسن صفة ٨٧. صفسات ذات وأفعسال غسسي ولا ٨٨. لكن على مسا بمولانسا يليسق كمسا ٨٩. وفي الشهادة علم القليب مشترط ٩٠. إخلاصك الصدق فيها مسمع محبسها ٩١. فيه نوالي(٣) أولى التقسوى وننصرهسم

#### نمـــــا،

يشسارك الله في تخليقنسا أحسد للفسع شسر ومنسه الخسير ترتفسد رة ومسلطان غيسب فيسه تعتقسسد يرجون نجلقم من بعسد مسا لحسدوا ظلما ومن أنفسس المنقوش كم نقدوا 97. والشسرك جعلسك نسداً للإلسيه ولم سم مدين

٩٣. تدعسوه ترجسوه تخشساه وتقصسده

٩٤. وعلمه يك مع العسب الدعساء وقسد

مثل الألى بدعا الأموات قسيد هتفسوا

٩٦. وكم نسذوراً وقريانا لها صرفسسوا

<sup>(</sup>١) في المحطوطة (وأهل الجمع) (٢) في المخطوطة (الوحيين) وهو خطأ

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (توالي) بالتاء والصحيح الذي يدل عليه السياق ما في النسخة المطبوعة .

أعلى النسيج كساء ليسس يفتقسه كما لها في قضا الحاجات قد قصسدوا ن الله جهراً وللتوحيد قسد جحسدوا شركا فما الشوك قولوا(١) لي أو ابتعلوا وجه السسيطة شرك قسط ينتقسه

٩٧. وكم قبابسا عليسها زخوفست ولهسا
 ٩٨. فهم يلوذون في دفسع الشسرور بحسا
 ٩٩. ويصرفسون لهسا كسل العبسادة دو
 ١٠٠ إن لم تكن هذه الألهسسال يسا علمسا
 ١٠٠ إن لم تكن هذه شركا فليسسس علسى

#### باب الإعان بالملائكة

د الله نؤمن خابوا مسن لحسم عبسلوا كانوا لسه ولهسم والمرسلين عسلو الله ليسس لسسه نسد ولا ولسد لرسله وهسو جبريل بسه يفسد كال يسذاك إليه الكيسل والعسد والآن منتظسر أن يسأذن الصمسل وزائروا بيته المعمسور مسا افتقسدوا نسعى وفي الحشر إذ يؤتى بمم شهدوا حستى إذا جساءه المقسدور لم يفسدوا لم العبد في القبر عمسا كسان يعتقسد لمن العبد في القبر عمسا كسان يعتقسد لجنة الخلد بشرى مسن بمسا وعسدوا في شائها مسالك بالغيظ يتقسسد عالس الذكر حفوا من بمسا قعسدوا إلا العليسم الحبير الواحد الأحسد إلا العليسم الحبير الواحد الأحد

۱۰۲. وبالملائكة الرسسل الكرام عبسا ١٠٤. من (٢) دون ربي تعالى والتبساب لمن ١٠٤. بل هم عباد كسرام يعملسون بام ١٠٤. بل هم عباد كسرام يعملسون بام ١٠٤. وللرياح وقطر والسحاب فميس ١٠٠. وللرياح وقطر والسحاب فميس ١٠٠. كذاك بالصور إسرافيل وكل وهس ١٠٠. وحاملوا العرش مع من حوهم ذكروا ١٠٠. والحسافظون عليسا الكاتبون لما ١٠٠. وآخرون بحفظ العبسد قسد وكلوا ١٩٠. والموت وكل (٣) حقاً بالوفاة لرو ١٩٠. ومنكر ونكير وكسوا ١٩٠. ومنكر ونكير وكسوا ١٩٠. كذاك رضوان في أعوانه خزنوا ١٩٢. كذاك رضون فسياحون حيث أسوا ١١٠. وغيرهم من جسود ليسس يعلمها

#### باب الإيمان بكتب الله المنسزلة

نورا وذكرى وبشرى للذيــن هــدوا قال الذين على الإخاد قـــد مــردوا الا فيعداً لهـــم بعــداً وقــد بعــدوا قــولا وأنزله وحيـــا به الرشــــد

۱۱۷. و كتيسه بسالهدى والحسق منسسزلة ١١٨. ثم القسرآن كسلام الله ليسس كمسا ١١٨. جعسد وجسهم وبشسر ثم شسيعتهم ١٢٠. تكلم الله رب العالمين بسسسسه

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (دون الإله)

<sup>(</sup>١) في المحطوطة (أو فانفوا وابتعدوا)

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (كذا إلى ملك الموت الوفاة لروح العبد)

ب القلب نعتقسد خطا ونحفظه بالقلب نعتقسد كسنا آلانسا السرق والأقسلام والمسدد ث تلسى أو خسط فسهو كالم الله مسترد لفظية ساء ما راحوا(۲) ومبا قصدوا

۱۲۱. نتلسوه نسسمعه نسراه(۱) نکتبسسه ۱۲۲. وکسل أفعالنسا مخلوقسسة وکسله ۱۲۲. ولیس مخلوقا القسسرآن حیست تلسی ۱۲۴. والواقفسون فشسر تحلسة وکسلها

#### باب الإيمان بالرسل عليهم السلام

وكلهم للصراط المستقيم هدوا ربي على الحق ما خانوا ومسا فندوا يعض بما شاء في الدنيا ومسا وعدوا كسذا لأحمد لم يشركهما أحمد حقا وخط لسه التوارة فساعتمدوا علات سوء ويجي الميت قسد فقسدوا أما القروع فقيها النسسخ قد تجد من ناسخ مارسسي في أرضمه أحمد من بعده رام وحيسا كساذب فند وشرعه شامل لم يعدد أحمدسا

140. والرسل حق بسلا تفريسق بينهموا 177. وبساخوارق والإعجساز أيدهسم 177. وفعنل الله بعسسض المرسلين على 177. وفعنل الله بعسسض المرسلين على 177. وكلسم الله موسى دون واسطسة 179. وكان عيسى بإذن الله يسسبريء مسن 179. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفسوا 177. إلا شسريعتنا الفسرا فليسس فسسا 177. إذ كان أحمد ختسم المرسلين فمسن 178. وكان بعتسه للخلسسق قاطبسة 176. وكم يسغ أحدا عنسها الحسروج ولسو

#### باب الإيمان باليوم الآخر

بمنسهى علمها الرحسن منفسرد بسأي حسف فسالقدور مفتقسد كلا ولا عنه مسن مستقدم يجسد ما لامرىء عن قضساء الله ملتحد لكافر ونعيسم لسلائي مسسعدوا فليس مسن توبسة تجسدى وتلتحد من حيث مغربا والخلق قد شسهدوا جهراً وتفسرق بسالتمييز مسن تجسد وفتسح مسسد عباد ما فم عدد

١٣٧. واليسوم الآخسر حسق ثم مساعته ١٣٧. والموت حق ومسسن جساءت منيسه ١٣٨. ما إن له عنه مسسن مسستأخر ابسادا ١٣٨. كل إلى أجسل يجسري علسى قسدر ١٤٠. وفتنة القسير حسق والعسذاب بسه ١٤٠. وللقيامة آيسات إذا وجبست ١٤٠. من ذاك أن تستين الشمس طالعسة ١٤٣. كذاك دابة لسائرض تكلمسهم ١٤٠. ولر عيسسى لدجسال قيقتلسه

<sup>(</sup>٢) في المعطوطة (راموا)

<sup>(</sup>١) في المحطوطة (نتلوه نسمعه حقا ونكتبه)

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (و لم يسع ) بالعين المهملة والمعنى متقارب

150. كذا الدخان وريح وهسين(١) مرسسلة ١٤٦. وغيرها من أمور في الكتساب جسرت 147. والنفخ في الصور حسيق أو لا فسزع ١٤٨. والوزن بالقسط والأعمسال محضرة ١٤٩. والجسر ما بين ظهراني الجحيم كمسسا ١٥٠. يجوزه النساس بالأعمسال تحملسهم ١٥١. كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالـــ ١٥٢. وذاك يعسدو وذا يمشسى عليسسه وذا 107. والنسار حسق وجنسات النعيسم ولا ١٥٤. هذى لأعدائه قسسد أرمسسدت أبسدا ١٥٥. وحوض أحسد قسد أعطساه خالقسه ١٥٦. والرسل تحت لواء الحمسيد تحشسر إذ ١٥٧. كذا المقام لسه المحسود حيست بسه ١٥٨. وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي ١٥٩. وفي عصساة أولى التوحيسة يخرجسهم ١٦٠. وبعده يشمسفع الأمسلاك والشسهدا 171. فيخرجو غموا فحما قسسند امتحشسوا ١٩٢. فيطرحسون بنسهر بنهسون بسبه ١٦٣. ثم الشفاعة ملسك للإلسه ولا ١٦٤. فليسس يشسقع إلا مسن يشسساء وفي ١٦٥. ويحسر ج الله أقوامساً برحمتسمه ١٩٦. وليس يخلد في نسمار الجحيسم سموى ١٦٧. يا عظم ما ركبوا يا سواء مسا نكبسوا

لقيض أنفيسى مسن للديسن يعتقسد ذكرى وصح إسا في السينة السيند فصعقسة فقيسام بمسد مسا رقسندوا في الصحف تنشر والأشهاد قد شبهدوا ف النسص إن أحسد إلا فسا يسسرد عليه ليس القسبوي والعسد والعسدد جياد أو كركساب النسوق تنشسرد زحفاً وذا كب(٢) في نسار بسه تقسد نقب ل تفسن ولا ذا الآن تفتقسسه وذي لأحبابه والكسسل قسد خلسدوا غويساً لأمتسه في الحشيس إذ تستسرد ذاك اللسوا لخنسام الرسسل ينعقسمه ف شأنه كل أهل الجمع قسيد حسدوا فتسح الجنسان لأهليسها إذا وفسدوا من الجحيم ويدريسهم بمسا سسجدوا والأنبيساء(٣) وأتبساع فسم سسعدوا من الجحيم قد اسودوا وقسند خسدوا نيت الحبوب بمسيل جساء يطسرد شريك جسل لسه في ملكسه أحسد من شاء حين يشاء الواحسة الصمسة بلا شهاعة لا يحمسي أمهم عهدد من كان بالكفر عسن مسولاه يبتعسد عن رهم حجبوا مسن فضلسه بعسدوا

باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة

١٩٨٨. والمؤمنسون يسسسرون الله محالقسسهم يوم اللقا وعدا
 ١٩٦٨. يرونه في مقسسام الحشسسر حسين ينسا ديهم ليتبسسا

يوم اللقا وعده الصدق الذي وعـــدوا ديهم ليتــــع الأقــوام مــا عبــدوا

<sup>(</sup>١) في المنطوطة (وهي) (٢) في المنطوطة (وذ ناكب) وهو خطأً والصواب ما في النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المحطوطة (وأنبياء) ولعله عطأ من الناسخ .

إلى جهنم وردا ساء مسا وردوا إذا تجلسى فسم سبحانه سسجدوا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مسردوا على النجائب للرحسن قبد وفسدوا على منسابر نسور في العلسي قعدوا كتبان مسلك ألا يسا نعمة المسهد داهم ملام عليكم كلسهم شهدوا للشمس صحواً يرى من ما يسه رمسد بذا النعيم فيسا نعمسى فسم حسدوا بشرى وطوى لمسن في وفدهسم يفسد

1۷۰. فيتسع المحسرم الأنسداد تقدهسهم 1۷۱. والمؤمنسون لمولاهسم قسد انتظسروا 1۷۲. إلا المنسافق يبقسي ظهره طبقسساً 1۷۳. كسدا الزيسادة في يسوم المزيسد إذا 1۷۶. فالأنبياء كسدا الصديسق والشهدا 1۷۰. وغيرهم من أولى التقسوى مجالسهم 1۷۳. من فوقهم أشرف الرحمن جسل ونسا 1۷۷. يرونسه جسهرة لا يمسترون كمسا 1۷۸. هناك يذهسل كسل عسن نعيمسهموا 1۷۸. وذا لحسم أبسدا في كسل جمتسهم

#### باب الإيمان بالقدر خيره وشره

خير وشر وذا في دينسا عمسد عمتوم لكن أولوا الأهواء قسد مسردوا بالشرع ذا دون هسذا ليسس ينعقسد بالنهي منسزجرين الأمسر نعتمسد أذ كلسها قسدر مسن عنسده تسرد دقا وجلا ومن يشقى ومسن سعدوا في اللوح جفت بما الأقسلام والمسدد يعدو امرؤ ما قضاه الواحسد الصمسد بالخلق والأمسر رب العسرش منفسرد لكسن لمساء منسه الله تعتقسد إلا إذا جساءه مسن ربسه المسدد من شساء إضلالسه أي لسه الرشساء

1۸۰. كذاك بالقدر المقسدور نؤمس مسن 1۸۱. ولا منافاة بين الشرع والقدر السلام 1۸۲. فسإن الإيسان بالأقدار مرتبط 1۸۳. فيساه نعبد إذعانساً لشسرعته 1۸۴. ونستعين علما يحل الأمسور به 1۸۵. أحساط علما بحسا بحسا وقدرها من قبل إيجادها حقاً وسطرها 1۸۷. كفية وزمان(۱) والمكان فسلام 1۸۸. بقول كن ما يشا أمضى بقدرته 1۸۸. وقدرة العبسد حقاً مع مشيئته 1۸۹. إذ كان ذاتسا وفعللا كله عدم 1۹۹. من يهده الله فسهو المسهندى وكذا

#### مجمل أركان الإسلام

خس دعساتم فساحفظ إنسا العمسد زكاة والعسسوم ثم الحسج فساعتمدوا خقسه ولأهل الكفسسسر مضطهد(٢) 197. هذا وقد بن الإسسلام فسادر علسى 197. هي الشهادة فاعلم والصلاة مع السسلاما الجهساد حي 198.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (يضطهد)

## جامع وصف الإحسان

أصل ومعناه عن خسير السوري يسرد إياك ثم كمسسن إيساه قسد شسهدوا

190. هذا والإحسسان في سسر وفي علسن ١٩٢. أن تعبد الله باستحضار رؤيتسم

## باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها

الا بانكبار مبا فيه به يسسرد تكفير إلا لمن للحمل (١) يعتقمه ذيب ككفر قريسش حينمسا مسردوا سفسار اليهود الألي بالمصطفى جحسوا د كالرجيم إذ الأملاك قسند مستجدوا فهو النفساق فسهذي أربسع تسرد منسه وقسول لسسان معسه ينعقسند لم أربسع قابلتسها فاسستوى العسسدد

197. وليس يخوج مسسن الإمسسلام داخلسه 198. أما المعاصي التي مسسن دون ذاك فسسلا ١٩٩. والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكـــــ ٠٠٠ أو كان عن علمه فهو الجمود كك ٧٠٨. أو بالإباء مسع الإقسرار فسهو عنسا ٧٠٧. أو أبطن الكفر بالإسلام مستترا ٧٠٧. مقابلات لقول القلسب مسع عمسل ٧٠٤ كذا لسائر أعمال الجوازح فاعسست

## بنب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق

....وياء محن(٢) سوى الرحمن ما عبسوا لمسا يسرى أن إليسه نساظر أحمسك كسذا الأمانسة والآبساء والولسسد يقسر في القلسب معناهسا ويرتصسه شاء الإلسه وشسئت الكسل منتقسد بسافة جسل ولكسن ليسس يعتقسم كفر القتال لسنذي الإسسلام يعتمسد تظالم الحلسق منسه الغسش والحسسا (٢) في المنطوطة (قمن ) والصواب ما في المطبوعة

٠٠٥. والشرك قد جاء منه أصغر وهو السب ٢٠٦. كمسن يصلسي لسسري ثم زينسها ٧٠٧. كذلك الحلف بسالمخلوق مسن وتسن ٢٠٨. وبالشهادة فالساهى يكفسر كسى ٢٠٩. ونحو لو لا فلان كسسان كيست ومسا . ٧١. وهكذا كل لفيظ فيمه تسبوية ٢١٦. ولا نظاء التسمساوي جماز ثم مكما ٢١٢. والكفر والظلم فاعلم والفسوق كـــذا الـــ ــــنفاق كل على نوعين قـــد يــرد ١٠٧٧ قالكفر بسالله معلسوم ومعسى بالسس ٢٩٤. والظلم للشرك ومسسف ثم أطلسق في (١) في المعطوطة (الحل) بالحاء المهمله وهو الصواب وقاذف مساعسن الإسسلام يتعسد وجاء في وصف ذي خلف لمسما يعسد والخائنسين ومسسن إن حدثوا فندوا ٢١٥. والفسق في وصف إبليس اللعين أتسبى ٢١٦. كذا النفاق أتسمى في الكفسر أقبحه **717. أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا** 

باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي

عمن عصى من(١) التوحيد قد عقسدوا إعانيه حالية العصيان يصطعيب تفسيرها بعض أهل العلم قد قصمدوا فقد رددنسا علسي القسرآن إذ نجسد يمان مسا قسال فيسه كسافر وعسدو

٢١٨. وحيث مسسا نفسي الإيسان في أثسر ٢١٩. فالمستحل أو القصيمود فارقيمه ٧٢٠. أو المراد بسنة نفسي الكمسال وعسن ٢٢١. تكسون أرهسب أمسا أن نكفسسره ٧٧٢. أن أثبت ا لله للجــــاني الأخــوة والإ

#### باب التوبة وشروطها

صدور من كسل ذنسب نالسه أحسد ولا يعسود لسه بسل عنسه يبتعسسد حسيست أمكن وليعرض له القسود باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين

قمنه حرز(۲) ومنسه النقست والعقسد وحسد فاعلسه بالسسيف يحتصبسن يم والنسوء محسسن فيسسه يعتقسسد وليغتسم عائمس منها لمن يجد

274. شروطها يا أخي الإقسيلاع مسبع تسستم ٢٢٥. وإن يكسن فيه حسق الآدمي فتحلل

٢٢٦. والسجر حق وقوعساً يساطل عمسادً ٧٧٧. وحكمه الكفر في نص الكتساب أتسي ٢٢٩. والعين حسق وبالسمسقسدور ثورتما

#### باب حكم الرقى والتعاليق

رف ولا صرف قلسب ليسس ينتقسد ـــات الكتاب وورد للنــــى يــرد خسلاف في منعسسه إذ فيه مستند

٧٣٢. والسمنع أولي قسأمسسا ما عداه فلا

باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم

صديق أسعد من بسالمصطفى سسعدوا حفص له الصد والأعوان قد شسسهدوا

٢٣٤. وبعسده عمسر القساروق ذاك أبسسو

(Y) في المخطوطة (خرز) بالخاء

(١) في المخطوطة (قمن) وهو خطأ من الناسخ ولطه خطأ من الناسخ يظلمه باء أهـل البغـي إذ قصدوا بالحق معتضد للكفـر مضطـهد بمقتضـي النـص والإجـاع منعقـد عنهم نـذب وحـب القـوم نعتقـد هو السـكوت وأن الكـل مجتـهد سـت من رد هـذا قولـه فنـد قيحاً لمارقـة ضلـوا ومـا رشـدوا

٧٣٥. كذاك عثمان ذو النوريس الشهم ٢٣٧. كذا علي أبسو السبطين رابعهم ٢٣٧. فسهؤلاء بالا شيك خلافتهم ٢٣٨. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة ٢٣٨. والحق في فتنة بين الصحاب جسرت ٢٤٠. والنصر أن أبا السبطين كان هو الحسر ٢٤٠.

## باب وجوب طاعة أولي الأمر

مفروضة وف بالعهد السندي عقسدوا م ما أقاموا على السمحاء واقتصسدوا تلوا أتمسسة كفسر حيثمسا وجسدوا ٢٤٢. ثم الأنمسة في المعسروف طاعتسسهم ٢٤٣. ولا يجوز خروج بالسسسلاح عليهسس ٢٤٣. أما إذا أظهروا الكفسر البسواح فقسا

## باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نيها هي الدين فاعلم إذ هسي العمسد ق الأمر ثم عمسوم المسلمين هسدوا و خذ وأعرض عن الجسهال يتسدوا قسول فسسخطا إذا لم تسسطعه يسد ۲٤٥. ثم النصيحة قل فسرض بكسل معسا ٢٤٦. فله والرسسول والقسسرآن ثم ولا ٢٤٧. والأمر بالمعروف مع علم به ولعفسس ٢٤٨. كذلك النهي عسسن نكسر ومسورده

## باب الشرع وأصول الفقه

مين الكتساب وآلسار النسبي تسرد عن مثله صح مرفوعساً بسه السند عسن الرسسول فللتشسريع يعتمسد بالمصطفى أو بشسخص فيسه ينفسرد يصار للنسسدب إذ لا صسارف يسرد إلى الكراهسة هسذا الحسق يعتقسسد يسلام في فعلسه أو تركسه أحسسه 754. والشسرع ما أذن الله العظيسم بسه ٢٥٠. ثما روى العسدل محفوظاً ومتصلاً ٢٥٠. ثما روى الفعل والتقرير حيث أتسى ٢٥٠. إلا إذا جاء برهسسان يخصصسه ٢٥٣. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فسلا ٢٥٤. والنهي للحظر إذ لا نسص يصرف ٢٥٥. ومستوى الطرفين ادع المساح فسلا

وعكسنه مسبب يدريسه مجسسهد عليه أو نفسي حكسم حسين يفتقسد نقيضه بساطل ليمست لسه عمسد فرضاً وندبساً وحظسرا عيسه يتعسد وضدهسا عزمسة بسالأصل تنعقسسد إلا إذا جاء بنقسسل الأحسسل مسستند وأمكن الجمسع فسهو الحسق يعتمسد نسخاً لحكم الذي مسسن قبلسه يسرد جيح عليها احتوى مستن أو السيند وخض ما عم بـــالتخصيص إذ تجسد كذا على النفسى فالإنسات معتضيد وهكـــذا فاعتــي إن أنــت منتقـــد أو كسان أولى بحسا فسالحكم يطسر د نص الشريعة كالغيسالين إذ جحسدوا إن ابتساعك فلتعلسم هسو الرشسيد لكن رد المورد العذب السيسذي وردوا بعسائر كسم إسا ينحسل منعقسد مواقع الشرع والتويل قسمد شمهدوا عسال الرمسول وأقسوال لسه تسرد لم يعسده الحسق فليعلمسه مجتسسهد يوافق النسص فسهو الحسق معتضيب إذ هم ينص رسول الله قسسد رشسدوا مسن الأثمسة للحسق المسين هسدوا إجاعسهم مسالك كسالنص يعتمسك مرضى حقساً وحسادا هسبوا حسدوا وزاع فساعلم ومسن أقراغسم عسدد ٢٥٦. ومسا بسه ينتفسى حكسم فمانعسيه ٢٥٧. والشرط ما رتب الإجسيزا وصحيب ٢٥٨. ونافذ وبسه اعتسد الصحيسج كمسا ٢٥٩. ثم الوسسيلة تعطسي حكسم غايتسها ٣٦٠. والرخصة الإذن في أصل لمسلرة ٧٦١. والأصل أن نصوص الشسوع محكمسة ٢٦٢. وأي نسص أتسى مفسل يعارض ٢٦٣. وحيث لا ودريت الآخر ا**قــــعن** بـــه ٢٦٤. أولا فرجح مستى تهسدو قرائسن تسر ٢٦٥. والمطلق احمل علسي فحسوى مقيسده ٢٦٦. والحظر قسدم على داعين إباحييه ٢٦٧. كذا الصريح على المفهوم فاقص بــــه ٢٦٨. واي فوع أتسست في الأمسيل علتسه ٢٦٩. ولا تقسدم أقساويل الرجسال علسي ٧٧٠. ولا تقلسد وكسن في الحسق معمساً. ٢٧١. إذ الأنمسة بسالتقليد مسا أذنسسوا ٢٧٢. ولتسستعن بفسهوم القسوم إن فسسم ٢٧٣. وأعلم الأمة الصحب الألى حضبسروا ٢٧٤. أدرى الأنام بتفسير الكتسباب وافسي ٧٧٥. إهاعهم حجيسة قطعساً وخلقسهموا ٢٧٦. إردد أقاويلهم نحسو التعسوص فمسا ٧٧٧. ما ثم تجسد فيسبه نصسا قسدم الخلفسا ۲۷۸. فالتسايعون باحسسسان قتايمسسهم ٢٧٩. كالسبعة الأنجم الزهر الذيين يرى ٠٨٠. وابن المبارك والبصري هو الحسين ال ٢٨١. كذاك سفيان مع سيسفيان ثم فسيق الأ

والشافعي أحمد في دينسا عمسد بعسائر بعنساء الوحسي تتقسد ويذكر الله إن ذكراهسوا تسسرد سوى الكتاب ونص المعطقسي سند أعداؤهما كسروا نقالهما نقسدوا لكل مسترق شهب السما رصد لكل مسترق شهب السما رصد غيبوبة أبدا والنقص مطسرد في جدة وانجلاء منسذ ما اعتقدوا وكلهم في بيسان الحسق مجسسها والأجر مع خطسه والعفو متعمد والأجر مع خطسه والعفو متعمد والخمدة لله لا أحمد مسلماً ما باقلام جسرى المسدد والحمد عا المسلماً ما باقلام جسرى المسدد

۱۸۳. ثم الأنهـة نعمـان ومالكـهم ١٨٣. وغيرهم من أولى الفتوى(١) الذين لهـم ١٨٤. أولتك القوم يحي القلـب إن ذكـروا ١٨٨. أولتك القوم يحي القلـب إن ذكـروا ١٨٨. أحبـار ملتـه أنهـار سـنته ١٨٨. أحبـار ملتـه أنهـار سـنته ١٨٨. أحبـار ملتـه أنهـار سـنته ١٨٨. هم الرجوم لـسراق الحديث كمـا ١٨٨. هم الرجوم لـسراق الحديث كمـا ١٨٨. بـدور تم سـوى أن البـدور لهـا ١٨٩. وهم مدى الدهر مـازالت مـآثرهم ١٩٨. أولنـك المـالأ الغـر الألى ملـووا ١٩٨. أولنـك المـالأ الغـر الألى ملـووا ١٩٨. كل لـه قـدم في الديـن راسـخة ١٩٨. واخق ليـس يفـرد قـط منحهـرا ١٩٤. واخق ليـس يفـرد قـط منحهـرا ١٩٩. والآل والهحـب ثم المـابعين فـمـم ١٩٩. والآل والهحـب ثم المـابعين فـمـم ١٩٩.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (من أولى الفتوى) ولعله الصواب .

# المطلب الثاني خطبة المؤلف

النــــص :

الحمسد الله لا يحمسي له عسسدد ولا يحسط بسه الأقسلام والمسسدد

المفردات : المدد : المداد الذي يكتب به(١)

يبدأ الناظم رحمه الله —منظومته بحمد الله امتثالاً لأمر النبي ﷺ القائل (كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو أحذم) "وقد درج الأمراء والعلماء والخطباء منذ العهد النبوي على افتتاح كلامهم بالحمد لله اتباعاً للنبي ﷺ واقتداء به إذ كان يصدر كلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله وحمده ، ولذلك سميت خطبة زياد بن أبيه التي لم يبدأ فيها بذكر الله بالبتراء ، وقد أشار الناظم رحمه الله في قصيدة له بحذا المعنى بقوله (٢)

الحمسد الله السذي هسسسو أهلسه إذ كسل أمسر منسه يخلسو أجسسذم

وقد وردت (الحمد لله) كحزء من آيات كثيرة في القرآن الكريم ، منها ما قاله الله تعسالى عسن نفسه كقوله : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الفاغة: ٢]. ومنها ما حكاه عن أنبيائه كقول إبراهيسم فنفسه كقوله : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلّٰذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكَيْرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَنَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ الداهم: ٢٩]. ومنها ما حكاه عن أهل الجنة كقوله م ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي صَلَقَتنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَفَنَا ٱلأَرْضَ نَعَبَواً مِنَ مَا حكاه عن أهل الجنة كقوله م ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلّذِي صَلَقتنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَفَنَا ٱلأَرْضَ نَعَبَواً مِنَ ٱلْجَمْدُ لِللّٰهِ مَنْ نَشَاءً فَيْعَمُ أَجْرُ ٱلْعَمِيلِينَ ﴾ [ الزمر: ٢٠] وقوله تعالى ﴿ وَهَا خِرُ دَعْوَنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ النَّعَالَمِينَ ﴾ [ الزمر: ٢٠] وقوله تعالى ﴿ وَهَاخِرُ دَعْوَنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلنَّذِينَ ﴾ [ الزمر: ٢٠]

وقول الناظم (لا يحصى له عدد إشارة إلى قوله تعسالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ۗ إِلَى الناظم (لا يحصى له عدد إشارة إلى قوله تعسالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لا تَحْصَى فيحسب أن الهداهيم: ٣٤]. فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العباد، فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيحسب أن

<sup>(1)</sup> لسان العرب ج ٣ ص ٣٩٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أخرجه عبد القادر الرهاوي كما في الجامع الصغير للسيوطي ، قال النووي في شرح مسلم ٤٣/١ وفي وراية : بحمــــد الله ، وفي رواية : بالحمد فهو أقطع ، وفي رواية : أحذم .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها في حفل عيد الأضحى عام ١٣٦٨هـ وهي في السمط الحاوي ص ١٠٥-١٠٥.

#### 

حمداً لربيسي كشيراً دائمساً أبداً في السر والجهر في الدارين مسستود المفردات مسترد : متتابع ، جاء في اللسان (السرد في اللغة تقدمه شيء إلى شيء تأتي به متسسقاً وبعضه في أثر بعض متتابعاً )(٢).

يواصل الناظم —رحمه الله— وصفه لحمد الله فيقول إنه يحمد الله حمداً كثيراً في سره وجهره حمداً متتابعاً في الدنيا والآخرة.

#### 

ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمسد وهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، وقد أخذ المصنف هذا

الوصف للحمد من دعاء النبي عند رفعه من الركوع (اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ص ١٠٩٤ حديث رقم ٢٧٣٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> لسان العرب مادة ج ۱۱ ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل حديث رقم ٧٧١ ص ٣٠٥.

## ثم الصلاة على خير الأنسام رمسو ل الله أحمد مع صحب بسه مسعدوا

وبعد (الحمد الله) يصلي الناظم -رحمه الله- على النبي الله عير الأنام وسيد ولد آدم وعلى صحبه الذين سعدوا برؤيته واتباعه والمجاهدين تحت لوائه.

النسم.:

وأهل بيست النسبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضدوا

ويصلي الناظم أيضاً على أهل بيت النبي الله ويعطف على الآل، وهو بهذا العطف يجعل الأهل غير الآل المعطوف عليه، وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج النبي الله خاصة لا رحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتل، فقد فهبوا إلى أن أهل البيت أريد به زوجات النبي وهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما يتلسى في بيوتكن) (١).

وقد ذهب جماعة في تفسير (أهل البيت) إلى أنه خاص في الرسول ﷺ وعلى فاطمة والحسن والحسين، وهو أبو سعيد الخدري وروى عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك(٢).

وذهبت فرقة ثالثة في تفسير (أهل البيت) إلى أغم أهل رسول الله ﷺ وأزواجه وهو قـــول الضحاك. قال ابن الجوزي وحكى الزجاج أغم نساء رسول الله ﷺ والرجال الذين هم آله قــال: واللغة تدل على أنها للنساء والرجال جميعاً لقوله (عنكم) بالميم ولو كــانت للنساء لم يجــز إلا (عنكن) (أ). قال القرطبي: (والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيــت مــن الأزواج وغيرهم وإنها قال ويطهركم لأن رسول الله ﷺ وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيـــهم وإذا احتمــع المذكر والمؤنث غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبــة لحن يدل عليه سياق الكلام) (أ).

<sup>(</sup>١) زاد المسير ج٦ / ص٣٨١ . وتفسير القرطبي ح١٤ / ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ج٦ / ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ح١٤ / ص ١٨٣ .

#### 

والرمـــل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا ويواصل الناظم -رحمه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين لم ينحرفوا عما حاءوا به من التشريع ، (أما أتباع الرسل الذين حرفوا ما جاء به أنبياؤهم فهم خارجون من هذه الصلاة).

#### 

ازكى صلاة مع التسليم دائمـــة ما إن لهـــا أبـــــــدا حد ولا أمد فهذه صفة الصلاة التي يريدها الناظم لمن سردهم آنفا، لا أمد لها تقف عنده ولا حد تنتهي البه.

#### النصص:

وبعد ذي في أصول الدين جوهـــرة فريــدة بســنا التوحــد تتقـــد بشرح كل عري الإمـــلام كافلة ونقد كل الذي أعــــداؤه عقدوا

الشرح: يبدأ الناظم هنا بالتعريف بمنظومته التي سماها (الجوهرة الفريدة) فيقرظها ويقول إنما حوهرة تتقد بنور التوحيد لما اشتملت عليه من الأصول الصحيحة التي ينبني عليها الديسسن هده المنظومة التي تشرح كافة أصول الإسلام وتبينها بيانا شافيا وتفند كل ما قالمه أعسداء الإسسلام وخصومه من مقالات مخالفة وبدع مستحدثة.

#### 

وما أبرئ نفسسي مسن لوازمسها وأحمد الله منسسه العسون والرشسد والله أسسال منسه رحسة وهسدى فضلا ومسسساتي إلا الله مستند

الشرح: ولا ينسى الناظم -رحمه الله- أن يعترف في آخر هذه المقدمة بقصوره البشــــري فيقول إنه لا يبرئ نفسه من لوازمها (۱)، ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنــه لا يعتمد في جميع أحواله على أحد غيره.

<sup>(</sup>١) نوازمها: الأشياء الملازمة لها، ولعله أراد بها الخطأ والنسيان الملازم للنفس البشرية. انظر لسان العرب ج١٦ ص٤٢٥

#### المطلب الثالث

(مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين (١) وافتراءات المبتدعين (٢):

#### 

إنى براء من الأهواء ومـــا ولدت ووالديها الحياري سباء مـا ولدوا

المثمر : في هذا البيت يتبرأ الناظم -رحمه الله- من الأهواء جميعها دون تمييز و لم يكيت الناظم بالبراءة من الأهواء حتى أتبعها البراءة مما ولدته هذه الأهواء من أهواء أخرى، فمن المعليوم أن الباطل لا يلد حقاً وإنما يلد باطلاً مثله، ثم تبرأ الناظم من أولئك الذين ابتدعوا هذه الأهواء فقال: (ووالديها) وختم البيت بكلمة تقريع بليغة هي قوله: (ساء ما ولدوا) وقد ورد مثل هذا التقريع في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ } [ المعدة: ١٦] وقوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَا يَرَرُونَ ﴾ [ النصل: ١٩] وقوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَا يَرَرُونَ ﴾ [ النصل: ١٩]

#### النـــــ ا

والله لست بجـــهمي أخـــا جـــدل لل يقول في الله قولاً غـــــير مـــا يـــرد

<sup>(</sup>١) المبدَّ عين: مفردها مبدَّ ع، وهو الذي ينسب البدعة لغيره، انظر لسان العرب ج٨ص٦.

<sup>(</sup>٢) المبتلعين: مفردها مبتدع وهو الذي يأتي بشيء حديد في الدين بعد اكتماله. المرجع السابق. ج٨ص٦.

<sup>(</sup>٢) جهم هو أبو محرز حهم بن صفوان الراميي مولاهم السمرقندي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء رأس الضلالة ووصف في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبتدع رأس الجهمية، لجهم بن صفوان ترجمة في: سير أعلام النبلاء للنهسي، ج٢ص٣٦ والخصط المقرزية للمقريزي ج٢ص٣٤٩ وميزان الاعتدال للذهبي ج١ص٣٤٦ ولسان المسيزان ج٢ص٩٠١، والأعسلام للزركلي ج٢ص٨٤١.

الفاسدة فأضل كثيرا، وكاتب الحارث بن سريج التميمي (١) أيام خروجه على نصر بن سيار (٢) في خرسان آخر أيام بني أمية، فقبض عليه سلم بن أحور وقتله في ١٢٨هـ على شط نحر بلخ.

أما مقالات جهم الضالة فتتلخص في أنه يرى: (٣)

- ١- أن الجنة والنار تفنيان كما تفني سائر الأشياء.
  - إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد.
- ٣- أن علم الله حادث ، وأنه لا يعلم ما يكون حتى يكون.
- ٤- أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله و فلا يجوز في حقه أنسه عالم أو حي أو مريد أو موجود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إنما يقال في وصفه إنه قادر موجد فاعل خالق محى مميت ، لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد.
- ٦- أن الإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل، ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان
   الأنبياء وإيمان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل.

<sup>(</sup>۱) الحارث بن سريج التميمي من أمراء الدولة الأموية خرج أولاً ولحق بالترك فما لأهم على المسسلمين ثم تساب وعساد الى المسلمين ثم خرج على الدولة بخراسان في ولاية نصر بن سيار فقتل ونصب رأسه على باب مرو سنة ١٣٨هــــــــ أنظسر تاريخ الطبري ج٤ص٢٦٦ والبداية والنهاية ج١٠ص٢٦٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> أخر أمراء خراسان لبني أمية، كان محارباً شمعاعاً وشاعراً بحيداً، توفي سنة ١٣١هـــ عن خمس وتمانين سنة. أنظسر البدايــــة والنهاية -ج١٠ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر النبصير في الدين للإسفرايين ص ٦٣-٦٤ ، والملل والنحل للشهرستاني ج١ ص ٨٦-٨٩ انظر أيضاً الفرق بسين الفرق للبغدادي ص ١٩٩ - ٢٠٠ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٥ / ص ٧٧ والحور العين لأبي سسميد بشوان الحميري ص ٢٢٦.

كان الإمام أحمد -رحمه الله ومن شايعه من العلماء- هو السبب في دحر هذه البدعة وخمودها بعد ذلك (١).

وقد تصدى للرد على الجهمية وتفنيد آرائهم كبار علماء الأمة وأفردوا لذلك المصنفات الجليلة، وممن ألف في الرد عليهم:

الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة).

والإمام الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية).

والإمام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية).

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية).

والإمام ابن قيم الجوزية في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة).

وللعلماء أيضاً ردود كثيرة على الجهمية منثورة في مواضع متفرقسة مسن مصنفاتهم ولا تسزال الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة الفاسدة حتى زماننا الحاضر، لأن لأولئك ورثة لا الون ينشرون أفكارهم، ومنها كتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحمد الخليلي فقد خصصه لإنكار رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة والدعوى بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار.

فقول الناظم –رحمه الله – (يقول في الله قولاً غير ما يرد) يعني به ما ذكرناه من أقوال حهم بن صفوان في صفات الله عز وجل وكلامه في أفعال العباد ومعنى الإيمان وغيرها، فأقوالـــه كمـــا يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله على بل في الكتاب والسنة مــــ يدحضها ويرد عليها ويبطلها.

<sup>(</sup> ١ ) انظر تفاصيل شمنة خلق القرآن في فصول من كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفرج أبن الجوزي.

النيسمي:

## يكذبون بالمسماء الإلسم وأو صاف له بل لذات الله قد جحمدوا

الشرح:

الكلام هنا متصل بالبيت السابق الذي يتحدث عن الجهمية، وقوله يكذبون بأسماء الإلسه وأوصاف له .. يعني قولهم الذي بيناه آنفاً في أسماء الله وصفاته وهو أن الله لا يوصف بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله على في سنته، فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي، أو عالم ، أو مريد، أو موجود، بل يقال في وصفه أنه قادر ، موجد فاعل، خالق، محي ومميت، ومقالة الجهمية واضحة البطلان لأن الله تعالى وصف نفسه في كتابه العزيز بما أنكروه فقال في صفة العلم ﴿عَلِمُ الْفَيْبِ وَالسَّهَ عَلِمُ عَلِمُ السَّمَنُونِ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ السَّمَنُونِ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِمُ خَيْبِ السَّمَنُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لاَ إِلَهُ إِللهُ إِلَّهُ الْأَوْنَ اللهُ عَلِمُ عَلَيْمُ وَاللهُ وَقَالَ في صفة الحياة : ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ وَالْحَقُ الْقَيْومُ ﴾ [المصرة على وقسل : ﴿ وَتَوَحَعُلُ عَلَى اللهُ يَمُوتُ ﴾ [الهونون ١٥] . وقسال: ﴿ هُوَ الْحَقُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو ﴾ [على النسريل.

وقول الناظم –رحمه الله – (بل لذات الله قد ححدوا) يعني هذا لازم مذهبهم ، لا ألهم قالوا به صراحة، فالجهمية حين بدأت في نفي الصفات واحدة بعد الأخرى لم يبق لديها هنـــــــــــاك مــــن يوصف، فنفيهم للصفات يلزم منه نفى الموصوف.

النيسيسص:

كلا ولست لـــري مـن مشبهة إذ مـن يشبهه معبوده جســد

الشرح :

 تعالى عن المشابحة والمماثلة بالخلق، والأصل في ذلك قوله تعالى في محكم التنسزيل ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ النَّهِ وَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّ اللَّهُ عنهم اللَّهُ عنهم .

والمشبهة الذين يعنيهم الناظم في هذا البيت هم جملة من يشبه الله بخلقه، وهــــم طوائــف متعددة ذكرها الأثمة وفصلوا القول فيها ، فأول من ظهر من المشبهة في الإسلام هم السبئية(١).

ومن المشبهة : فرقة الكرامية (٢) وفي القرق بين الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده وزعم أنه حسم له حد ونحاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه).

وقد انقسمت الكرامية إلى اثنتى عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاتهم وذكروا منها المغيرية (٣). فهذه أبرز طوائف المشبهة التي ذكرها الأثمة والمؤرخون ، والكلام عنها مبسوط في مدوناتهم (٤).

ولا بمعستزلي أو أخسا جسبر في السيئات على الأقسدار ينتقسد

#### الشرح:

في هذا البيت يتبرأ الناظــم -رحمه الله- مــن طائفتين هما المعتزلة وأهــــل الجـــبر وقـــد أوردهما الناظم هنا معاً في سياق واحد لأنحما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك:

<sup>(</sup>١) أصحاب عبد الله بن سبا اليهودي الذي ظهر أيام الفتنة بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنسهما وقالوا بألوهية على بن أبي طالب فحرقهم.أنظر الفرق بين الفرق ص٣٢٥ والفصل في الملل والنحل ج١ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام موسس الفرقة أنظر الفرق بين الفرق ص٢٢٥ والملل والنحل ج١٣٤٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> للغيرية أتباع المغير بن سعيد العمعلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف الهمساء.أنظر الفرق بين الفرق ص٣٣٦.

<sup>(1)</sup> أنظر النيصير في الدين ص٠٦، ٧٣ والملل والنحل ج١ ص ١٠٨ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٣٦.

#### ومن أراء المعتزلة ما يأتي :

١- سموا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل ولهم كتب منها كتاب عبد الجبار في الأصول الخمسة وعرفوا التوحيد بأنه نفي الصفات كلها عن الله عز وحل وإثبات الأسماء مجردة مسسن المعانى(١).

٢- العبد يخلق فعله خيراً وشراً.

٣- الفاسق من أمة الإسلام في منسزلة بين المنسزلتين خرج من الإيمان و لم يدخل في الكفسسر يعامل في الدنيا معاملة المسلم وفي الآخرة مخلد في النار إنفاذاً للوعيد وهو أن مسن ارتكسب معصية على وعيد بالنار يجب على الله إدخاله النار وإذا دخلها لا يخرج منها لألهم ينكسسرون أحاديث الشفاعة في إخراج العصاة من النار.

٤- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أثمة الجور.

هذه اتفاقات فرق المعتزلة وأما اختلافاتهم يستحيل سردها في هذا المقام لطولها وتعقيدها، وقد ألف الأئمة في فضائح المعتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات حليلة كشفت عسس زيفهم وانحرافهم. فمن أراد التوسع في معرفة عقائد المعتزلة فعليه بتلك الكتب القيمة، وأما أهسل الجسبر الذين تبرأ منهم الناظم مع المعتزلة فيسمون الجبرة وهم الذين يقولون بإضافة الفعل الإنسساني إلى الله ونفيه عن العبد. والجبرية صنفان:

١- الجبرية الحالصة التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً.

٢- الجبرية المتوسطة التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً (٢)

<sup>(</sup>۱) فأما المعتزلة أو القدرية فهي فرقة كبيرة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة و لم تسسزل هسنده الفرقة تنمو وتنتشر بين كبار رحال الدولة من قواد ووزراء حتى استطاعت أعيراً أن تستميل إليها أمير المؤمنسين آنسذاك وهو (المأمون العباسي) الذي حعل من آرائها ديناً رسمياً للدولة حمل الناس إليه بالقوة وامتحنهم فيه قهراً. يمكن مراحمسة فرقة المعتزلة في : الملل والنحل ج١ ص ٩٦٠٥٦ الفرق بين الفرق ص ٩٣-١٨٩ ، التبصير في الديسين ص ٩٣٥-٣٥١ كما يراحم الكتاب المعصص لذلك وهو طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار، وكتاب المنية والأمل شرح الملل والنحسل لابن المرتضى البماني ص ١٢٥-٢١٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أنظر الملل والنحل ج\ص9٧.

وقول الناظم : بالسيئات على الأقدار ينتقد يعني أن الجبري يعمل السيئات ويدعي أنه بحبور علم... فعلها ويحتج بالقدر على فعله لها <sup>(١)</sup>.

كلا ولست بشميعي أخسا دخمل في قلبه لصحاب المعلفي حقم

#### الشرح:

يواصل الناظم - رجمه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذكر الشيعة ويتبرأ منهم.

الشيعة في اللغة: الأنصار وقال الراغب الأصفهاني: (الشياع: الانتشار والتقوية يقسال شماع الحنبر أي كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثروا، وشيعت النار بالحطب قويتها، والشمسيعة من يتقوى بمم الإنسان وينتشرون عنه، ومنه قبل للشحاع مشيع، ويقال شيعة وشيع وأشياع قسال الله تعالى: ﴿\* وَإِنْ مِن شِيعَتِه لِإِبْرَاهِيم فَي السلام الله الله تعالى: ﴿\* وَإِنْ مِن شِيعَتِه وَهَاذَا مِنْ عَدُوتِه ﴾ [العد: ١٥].

وقد أطلق اسم الشيعة أولاً على أنصار الإمام على رضي الله عنه الذين وقف وا معه في حروبه المتتالية مع أصحاب الجمل وأهل الشام والمحكّمة، فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحت لا يعني أكثر من معناه اللغوي ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولاً دينياً وعقدياً بسبب الأحداث اليي أعقبت مقتل الإمام على ومقتل ابنه الحسين من بعده، فبعد كثير من التآمر واستغلال أجواء الفتنة ومشاعر المسلمين الذين فحعوا في مقتل أبناء الرسول المجمعة أعداء المسلمين من اليهود والمندسين في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية لها أصولها وفروع والمسفتها المتكاملة.

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام أحمد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وإن سمي نفسيه شيعياً وهي فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كثير من الفسيرق ولم يستى منها الآن إلا

 <sup>(</sup>١) ومن الغرق المحرة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو ، والجهمية أصحاب الجهم بن صفوان والنجارية أصحاب الحسين
 بن محمد النجار انظر الملل والنحل ج١ / ٩٧ ، المنية والأمل ص ٢٣ .

الإمامية (١) الإثنى عشرية والإسماعيلية (٢) والزيدية (٣) وبعض الغلاة المتفرقون في العالم، وقد انسبرى العلماء ومؤرخوا الفرق لتحديد فرق الشيعة وبيان بطلان معتقداتها، فصنفوا في ذلسك الكتسب الكثيرة.

وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية (<sup>4)</sup> الذين يقرون بإمامة أبي بكر وعمر ويقولـــون بجواز إمامة المفضول على الفاضل، وقد اتفق الشيعة الرافضة على:

- ١- قولهم بأفضلية على بن أبي طالب على جميع الصحابة.
- ٧- قولهم بعصمة الأثمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث.
- بغضهم للصحابة رضى الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم المؤمنسين
   عائشة رضى الله تعالى عنها... ومن فرق الشيعة من يكفر الصحابة<sup>(٥)</sup> وهم الرافضة.

## كلا ولا ناصى ضعد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقهد

(۱) الإمامية الاثني عشرية: من أكبر طوائف الشيعة سميت بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علسسي بن أبي طالب رضيب الله عنه، من أهم مقالاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة على بن أبي طالب رضيب الله عنه من بعده، فعالفه الصحابة فكفروا بذلك، وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يسرون عصمية أتمتسهم، والقول بالتناسخ والرجعة الى غير ذلك من الأباطيل.

<sup>(1)</sup> الإسماعيلية ويقال لهم الباطنية والقرامطة وغير ذلك، وهي من فرق الكفر لقولها بألوهية علي بن أبي طالب، وهم يزعمسون أن الإسمامة صارت من جعفر إلى ابنه إسماعيل ويدعون أن دور الإسامة انتهى إليه لأنه سابع واحتجوا بأن السموات سسبع والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الألمة يتم بسبعة أنظر التبصير في الدين ص ٣٨٠ وتلبيس إبليسسس

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> من فرى المسلمين وهم المنتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنه، من عقائدهم ألهم يفضلون علياً ويقلمونه في الحلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عثمان ولا يشتمون الشيعين ولا عائشة ولا ساتر العشـــرة ولكنهم يحطون على معاوية. أنظر: الغرق بين الفرق ص١٦، ومعارج القبول ج٣ص١١٨٠.

<sup>(1)</sup> أنظر دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين للدكتور أحمد بحمد حلى ص٧٤٨.

<sup>(°)</sup> انظر مقالات (الإسلاميين) للأشعري ج1 ص70-17 (الملل والنحل) للشهرستاني ج1ص17 (الفرق بسين الفسرق) للبغدادي ص77-70 (التبصير في الدين) للأسفرايي ص ٢٦-٢٦ (التحقة الأثني عشرية) للدهلوي ج٣-٥٤. وكذلسك مصنفات الشيخ إحسان إلا هي ظهير (الشيعة والتشيع ، الشيعة وأهل البيت ، الشيعة والقرآن الكريم.

#### الشوح:

في هذا البيت ينفي الناظم -رحمه الله تعالى- كونه ناصبياً ويقول بعد كلمة ناصبي (ضد ذلك) (١) يعني ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشيعة في الاعتقاد هؤلاء يحبون علياً رضي الله عنه لدرجة الغلو والخروج عن حد الاعتدال وأولئدك يتدينون ببغضه ولقد عانى علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ ألهته الشيعة وكفره الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه.

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والجماعة كونه ناصبياً لأنه لا يجوز لمسلم أن يناصب أحداً من أصحاب الرسول ﷺ العداء.

وقد نمى النبي على عن بغض الصحابة رضى الله عنهم فقال فيما أخرجه الشيخان عـن أبي هريرة رضى الله عنه : [ لا تسبوا احدايي فوالدي نفسي بيحه لو أن احدثم انفسي مثل المحدمة ولا نسيفه ] (٢).

وإذا كان التحذير ثابتاً في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عنه مسن أولى الناس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله الله الذي إذ هو ابن عمه وصلمه ولسمايقته في الإسلام وجهاده وبلائه الذي لا يعرف له مثيلاً في أتباع الأنبياء السابقين.

وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علياً هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الحلفاء الراشدين ومن أنكر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: (من لم يتبسست الإمامسة لعلى فهو أضل من حمار أهله) (٣). ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدخل جميع الناصبسة من خوارج وغيرهم.

وقول الناظم – رحمه الله – بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، يعني أن أهل السنة والجماعـــة يحبون الصحابة وآل البيت معاً، فلا هم شيعة يبغضون الصحابة ولا هم ناصبة يبغضون آل البيــت.

<sup>(</sup> ١ ) النواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام على رضي الله عنه ، وهم الخوارج ومن شايعهم من الفرق الأعرى. أنظـــــر الملل والنحل ج١ص١٣٦. \*

<sup>(</sup> ٢ ) البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ (لو كنت متخذا خليلاً ...) ج٣ ص ١٣٤٣ ح ٣٤٧٠ ومسلم في فضائل الصحابة ، باب تحريم سب ا لصحابة ص ١٠٢٦ ح ٢٥٤٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) مناقب الإمام أحمد ص ٢١٣.

وهذه هي العقيدة التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها.

ومسا أرمسطو ولا الطومسي ألمتنسا ولاابن سبعين ذاك الكساذب الفنسه

المفردات الفند -- الحطأ في الرأي والقول(10

الشرح:

في هذا البيت يواصل الناظم -رحمه الله تعالى - تبرته من أهل الأهواء فيذكر أرسطو<sup>(۲)</sup> أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شق ضروب المعرفة من منطق وطبيعة وسياسة وغيرها، وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة ولكن الناظم -رحمه الله - خصه بالذكر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأثيراً على أهل الأهواء من متكلمي المسلمين الذين فتنوا بمنطقه وعظموه كثيراً بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳) و لم يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على المنطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأخطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسطو كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء على تقديم العقل على النقل وجراهم بذلك على نقد نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل ثم يتبرأ الناظم -رحمه الله- من الطوسي بقول ولا الطوسي) ومن ابن سبعين بقوله (ولا ابن سبعين).

<sup>(</sup>١) أنظر لسان العرب ج٣ ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عللون في مقدمته أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو مطلب الإسكندر ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ لم تكن قبله مهذبة وهبو أول مسن رتسب قانوغسا واستوفى مسائلها. المقدمة ص ٧٠٩.

<sup>(</sup>T) الرد على المنطقيين ص T.

وقول الناظم –رحمه الله– (ولا الطوسي)''.

وأما قول الناظم -رحمه الله- (ولا ابن سبعين) (٢) وقول النساظم (ذاك السكاذب الفند) إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن النبي على القد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا نبي بعسدي) (٤) وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام شمس الدين الذهبي (فإن كان ابن سبعين قال هذا فقد خرج به من الإسلام) مع أن هذا الكلام هو أخف وأهون من قولسه في رب العالمين إنه حقيقة الموجودات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. (٩)

وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) أي الكاذب الضعيف العقل المخطئ<sup>(1)</sup> في رأيه وقول\_\_\_ه حقيقة لا حدال فيها ومن أكذب ممن يكذب النبي الله في قوله (لا نبي بعدي) ويكذب الله تعـــالى في قوله : (خاتم النبيين).الأحزاب آية ٤٠

ولأ ابن مسيناء وفارابيسه قدوتنسا ولا الذي لفصوص الشسير يسستند

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن الحسين الطوسي الملقب بنصير الدين ويقال له نصير الكفر. المولود سنة ٩٧ه هــــــ المتــوفي ســنة ٩٧هــــ منحم وحكيم ورياضي كان مكينا عند هولاكو التتري ودعل معه بغداد عند غزوها من كتبه قواعد العقــالد وزيدة الإدراك في هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس في أصول المندسة والحساب. قال عنه ابن كتــير في البدايــة والنهايــة: (وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار بن على المصري المعتزلي المتشيع فنسزع فيه عروق كثيرة حق أفسد اعتقـــاده. انظر البداية والنهاية ج١٢ ص١٩٦٨ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمد بن سبعين المرسى الأندلسي المولود ٤١٣ المتوفي ١٦٩ وابن سبعين صوفي مشهور له مولفات مطيرة منها (بدأ العارف، الإحاطة، رسالة العهد) وغيرها . انظر قوات الوفيات لابن شمساكر ج٢ ص ٢٥٤ ومقدمه كتساب رسائل ابن سبعين لعبد الرحمن بدوي.

<sup>(\*)</sup> الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ج١ص١٦٨ ج٢٧٤.

<sup>(°°</sup> أنظر وفات الوفيات لابن شاكر ج٢ص٤٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> انظر ترجمته في عيون الأنباء لاين أبي أصيبعة ص ٤٣٧ وسير أعلام النبلاء ج١٧ ص ٣١٥ وتاريخ الحكماء للشــــهرزوري ص ٣٦٧ مرآة الجنان ج٣ ص ٤٤-٥١.

الشرح:

لا يزال الناظم -رجمه الله- يتبرأ من أهل الزيغ والضلال فيقول إن ابن سيناء (١) ليس قدوة له ولابن سيناء مقالات خالف فيها صريح الشريعة كفره بها الفلاسفة والفقهاء كالغزالي في المنقسذ من الضلال وابن تيمية في عدد من مصنفاته خاصة درء تعارض العقل والنقل، وأبرز ما يقوله ابسن سيناء مما يخالف به عقيدة الأمة هو إنكاره للعذاب الجسدي يوم القيامة وزعمه أن مسا ورد مسن النصوص في ذلك حاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب المعنوي . وقد ألف في ذلك رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية التي تبسدل صريسح النصوص بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشرع(٢) .

وقول الناظم وفارابيه يعني به أبي نصر الفارابي (٢) ويؤخذ على الفارابي ما يؤخذ على غسيره مسن الفلاسفة الذين بجدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخلوها في علوم المسلمين مما أثر علسى عقسائدهم وأدخل الشقاق والجدال بينهم (٤) وأما قول الناظم -رحمه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) فيعني به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم (٥) ومن أشهر مقالات ابن عربي التي تخرجه مسن الملسة بإجماع الفقهاء هي :

١- قوله بوحدة الوجود وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكاثنات.

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود ٣٧٠ المتوفي ٣٧٠هـ. ينتمسي الى طائفة الإسماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوائف فرق الباطنية الفلاة وقد اشتهر ابن سيناء بالطب والمنطــــق والفلســـفة وصنف فيها نحواً من مائي كتاب أشهرها القانون ، الشفا ، الإشارات ، التنبيهات . انظر ميزان الاعتمال ج١ ص ٣٩٠ سير أعلام النبلاء ج١٠ ص ٤١٦-٤١٩ وعيون الأنباء ص ٣٠٠-٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ميزان الاعتدال ج١ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي أحد أذكياء الدنيا وأكبر الفلاسفة المنتسبين للإسلام عاش في بــــلاط ســيف اللولة الحمداني وتوفي عنده سنة ٣٣٩هـــ عن ثمانين سنة وصلى عليه بنفسه. والفارابي هو أكبر ناقل لفلسفة أرسسطو في الإسلام حتى أنه لقب بذلك (بالمعلم الثاني) يعني الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه سئل أأنت أعلـــم أم أرسطو فقال: (لو أدركته لكنت أكبر تلامذته) انظر سير أعلام النبلاء جـ ١٥ ص ٤١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر عيون الأنباء ص ٤٣٨

<sup>(°)</sup> هو عبد الله محمد بن علي الطائي الملقب بمحي الدين المعروف عند أتباعه بالشيخ الأكبر المولود ٥٦٠ المتوفي ٦٣٨هـــ وهو أحد كبار المتصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كتبه الفتوحات المكية وفصوص الحكم والوصابي وله ديوان شعر انظـــر وفيات الوفيات ج٢ ص ٢٤٥ وميزان الاعتدال ج٣ ص ١٠٨٠.

- ٢- قوله بربوبية فرعون.
- ٣- قوله أن الولاية أفضل من النبوة وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء.
  - 3- قوله بقدم العالم.

هذه أبرز مقالات ابن عربي وضلالاته وقد تصدى لها علماء الأمة فزيفوها وأبدوا عوارها ومن أكابر من تصدوا لابن عربي شيخ الإسلام ابن تيمية —رحمه الله— في مواضع متعددة من مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة خاصة باسم حقيقة مذهب الاتحاديين (۱) وقد تصدى لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي(۲) فأفرد كتابا بذلك وسماه تنبيه الغيبي إلى تكفير ابسن عربي أما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرةا وكذلك فعل المقبلي (۱) في العلم الشامخ (۱).

#### 

#### مؤسس الزيغ والألحاد حيث يرى كل الخلاسق بالبسساري قد اتحدوا

#### الشرح:

يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن ابن عربي فيصفه بمؤسس الزيغ والإلحاد وقد صدق فيما قال لما ذكرناه سابقاً من أقوال العلماء فيه وقول الناظم رحمه الله حيث يرى كـــل الخلائــق بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود وقد لخص شيخ الإســـلام ابــن تيميــة مذهب الإتحادية بما يشبه قول الناظم -رحمه الله- (فقال حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو

<sup>(</sup>١) وهي مطبوعة ضمن بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي (٩ . ٨ ~ ٥٨٥هـ.) محدث ومؤرخ ومفسر، من كتبه: نظم السدرر في تناسب الآي والسور، أنظر الضوء اللامع للسحاويج (٩ . ١ وشفرات الذهب ج٧ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) هو صالح بن المهدي بن على بن عبد الله المقبلي اليمني الزيدي (١٠٤٠-١١٨هـ) من علماء الحديث والتفسير والفقه، من كتبه: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ وحاشية على الكشساف أنظر البدر الطالع للشسوكان ج١ص٨٨٦ ومعدم المولفين لكحالة جعص١٤.

<sup>(\*)</sup> انظر العلم الشامخ ص ٧٧٥-٢٠٦ انظر تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص ١٦٧ وانظر فتاوي ابن خلسسدون في العلم الشامخ ص ٢٩٢-٢٩٣

عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البته) (١).

#### معيده كل شميء في الوجود بدا الكلب والقرد والخسريسر والأسد

#### الشرح:

يقول الناظم —رحمه الله – إذا كان ابن عربي يرى الموجودات هي عين الله فمعبوده إذن كل الموجودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الحيوان والجماد والنبات فالكلب والحنسزير السيق هي من أخس الأشياء إنما هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا).

ولا شك أن أهل وحدة الوجود بهذه المقالة التي لم يفرقوا فيها بين الخالق والمخلسوق قسد تناهوا في الكفر، ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصارى وغسسترهم أفضل حالا من أهل الإتحاد إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هؤلاء وفي ذلك يقول الإمام ابسن تيميسة (الإتحاد العام هو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود ا لكائنات ، وهسؤلاء أكفسر من الهود والنصارى من وجهين):

الأولى: من جهة أن أولئك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفى الله بعد أن لم يكونا متحدين ، وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره.

الثاني: من حهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلسوا ذلسك مساريا في الكلاب والخنازير والقذر والأوساخ، وإذا كان الله تعالى قسال: ﴿ لَقَدْ حَفَرَ ٱلَّذِيرِ عَالُوا إِنَّ ٱللهُ هُوَ ٱلْمُسِيحُ ٱبْنُ مُرِّيَامً ﴾ [الله: ١٧] . فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والجسانين والجسانين والخسانين والأنتان وكل شيء (٢).

#### 

#### الشرح :

يتبرأ الناظم --رحمه الله- من بين من تبرأ منهم من أهل الطرايق والأهواء والبدع وهو يعسي

<sup>(</sup>١) محموعة الرسائل والمسائل ج٤ ص٦

<sup>(</sup>٢) محموعة الرسائل والمسائل ج٤ ص٠٣٠.

بالطرايق هذه الطرق الصوفية التي انتشرت في أرجاء البلاد الإسلامية مشـل القادريــة (١) والتيحانيــة (٢) وغيرها مما لم ينسزل الله به سلطانا وهي في مجملها طرق شيطانية زادت المسلمين فرقة وأغرت بينسهم العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج لها مع انتقاص قدر الطرق الأحرى.

وأما قول الناظم -رحمه الله- (ممن على الوحيين ينتقد) فيعني به ان هذه الطرق والطوائف تنتقد كلا الوحيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا ولها مقالة تعارض ما حماء في كتاب الله وسنة نبيه على ونستطيع تلخيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين: الأول : أنما شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية لم يأذن بما الله ولا رسوله وادعت هذه الطوائف أن لهذه الأذكار فضائل ينالها الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا نبي بيلغ عن ربه فما يذكره أصحاب هذه الطوائف كله كذب على الله ورسوله وقد أرادوا بمذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أمسوال ورسوله ولا الناس بالباطل ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المنصوص على بركتها

الثاني: هو الكفريات التي تنشرها بعض هذه الطرق والتي يخفى أمرها على البسطاء والعامـــة مـــن أتباعها ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيحانية مثلا وهي إحدى الطرق الـــــتي ظـــهرت في المغرب الإسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلاقمم التي يصلون بما على النـــي على تعـــدل القرآن الكريم ستة آلاف مرة!

فهذه الطوائف والطرق جميعها لا خير فيها ولا في أذكارها، وعلى المسلم أن يتبع مسسا نـــزل بـــه الكتاب الكريم وجاءت به السنة المطهرة وينأى بجانبه عن هذه الطرق المحدثة التي تقف وراءها أيـــــد حفية لتخريب عقائد الأمة (٢).

<sup>(</sup>۱) هي أحدى الطرق الصوفية المنتشرة في كثير من البلاد الإسلامية خاصة السودان والمغرب العربي، وهي تنتسب الى الفقيه الحنبلي عبسد المقادر الجيلاني، صاحب كتاب الفتح الرباني، (٤٧١-٢١٥هـ) وللطريقة أدوار وأذكار خاصة بما . انظر معجم الفرق والمذاهب الإسلامية لإسماعيل العربي ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) هي إحدى الطرق الصوفية الغالية في اعتقادات تنسب لمؤسسها أحمد بن محمد بن المحتار التيحسساني المفسري الفارسسي (١١٥٠- ١٢٥ مرة ١٢٥٠) من جملة اعتقاداتهم ان صلاة الفاتح التي يصلون تما على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الكريم سنة آلاف مرة واعتقادات شركية أعرى وقد ألف في الرد عليهم كتاب الهدية الهادية الى الطائفة التيحانية لحمد تقي الديسن الهسلالي. والأنسوار الرحمانية لهداية الفرقة التيحانية للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي والتيحانية للدكتور على بن محمد آل دعيل الله.

<sup>(</sup>T) لمعرفة المزيد من عقائد الصوفية انظر: هذه هي الصوفية ، وفضائح الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، والتصوف في تحامة لمحمد بن أحمد العقيلي والصوفية الوحم الآخر لمحمد جميل غازي.

#### النسسم :

# ولا نحسكم في النص العقول ولا نتائسج المنطسق المحسوق نعتمد

# الشرح:

يقرر الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عقيدته في مسألة المنقول والمعقول، فيقـــول إنــه يؤمن بكل النصوص التي حاءت من الله ورسوله إيمان تصديق وتسليم، وأنـــه لا يعــرض هـــذه النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما بحال.

وفي هذا المعنى الذي ذكره الناظم -رحمه الله- ألف ابن تيمية كتابيه: (موافقة صحيسح المنقول لصريح المعقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الإسلام في هذين الكتابين شاف كاف لبيان وحه الصواب في هذه القضية التي زعزعت اعتقاد كثير من الفسسرق المنتسسبة للإسلام.

ولا يفوت الناظم -رحمه الله- وهو يتحدث عن مسالة تحكيه العقل في النصوص الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأخذ بنتائجه في المسائل الاعتقادية وما ذهب إليه الناظم -رحمه الله- هو المعتمد عند المحققين من علماء الأمة، فقد أفتى الشيخ ابن الصلاح(۱) فتواه المشهورة بتحريم المنطق فقال فيها: (وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المحتهدين والسلف الصالحين) ("وقسد نقل الإسام السيوطي(۱" هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والكلام(أ) وبين صحة ما ذهب إليه ابن الصلاح وزاد أقوالا أخرى كثيرة للعلماء في تحريم المنطق وعلم الكلام.

<sup>(</sup>۱) إبن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي المعسروف بابن الصلاح هو تقي الدين أبغر تذكرة بابن الصلاح هم ١٤٣ من كتبه: الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وطبقات الشافعية، والفتاوي. أنظر تذكرة الحفاظ ح٤ص٤٢٤ وشذرات الذهب ج٥ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد ص ٤٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الإمام السيوطي : هو حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن عمد بن أبي بكر بن عثمان السيوطي (٩٤٩-١١-٩٩ مسس) من مشاهير العلماء في القرن العاشر، الحف في كثير من المعارف وقد أربت مؤلفاته على الألف، منها الدر المنثور في التفسير المسائرة وحسن المعاضرة، وجمع الجوامع، والأشياه والنظائر. أنظر الضوء اللامع للسسماوي ج٤ص٥٦، والكواكسب السسائرة للفسزي ج١٥ ٢٢٦.

<sup>(1)</sup> صون المنطق والكلام عن في المنطق والكلام للسيوطي ص ٢٠

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائجــه كتابيــه المعروفين (نقض المنطق) و (الرد على المنطقيين) وتوصل من خلالهما إلى أن المنطق الأرسطي (لا يفيد علماً لأن النتيجة تضمنته في المقدمات، وصدقها راجع إلى المقدمات لا إلى الواقع، ومـــن ثم أقل نجم المنطق من بين علوم الفرنجة واستبدلوه بالمنهج التحريبي الجديد وهو المنهج الــــذي قــاد أوروبا إلى نحضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلاً الإنسانية آلاف الســـنين.

# النسيمي:

لكن لنا نص آيات الكتـــاب وما عن الرسول روى الألبــات معتمد

# الشرح:

بعد أن رفض الناظم -رحمه الله في البيت السابق المنطق الأرسطي حدد في هذا البيست البديل الذي يرتضيه ويتمسك به فيقول: لكن لنا نص آيات الكتاب يعسني القرآن الكرم، ويقول: وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، يعني سنة النبي الله المسامها الثلاثة ، القولية والفعلية والتقريرية، وهو بذلك لا يخرج عما ارتضاه الرسول الله لأمته حين قسال: [ توكسته فيكم أعربين لن تخلوا ما تعسكتم بعما كتابم الله وصنة نبيه ](١).

#### النيسيين :

لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا

# الشرح:

في هذا البيت يبدأ الناظم -رحمه الله- في تحديد مصادر النصوص الحديثية التي يتمسك ها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج٢ ص١٨٦ ح ٣. صححه الألباني أنظر صحيـــح الجامع الصغير ج١ ص ٢٦٥ ح ٢٩٣٧ .

فيذكر أولا نصوص الصحيحين وهما صحيحي الإمامين البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(١)</sup>.

ويستطرد الناظم -رحمه الله- في كلامه فيصف الصحيحين قائلا: الذين لها أهسل الوفساق وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد لهذين الكتابين بالصحة كل أهل العلم ، وما ذهب إليه النساظم - رحمه الله- صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث روايسة ودرايسة ووقسف على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين.

### 

# والأربع السنن الغر التي اشستهرت كسل إلى المصطفى يعلو لسه سند

# الشرح:

في هذا البيت يستمر الناظم في ذكر النصوص الحديثية التي يتمسك بما يذكر منها السنن الأربع التي تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنة، وهذه السنن هي : سنن أبي داود (٢) وسنن الترمذي (٤) ويعرف كتابه بالجامع، وسنن النسائي (٥) وسنن ابن ماحة (١) و لم يشسترط أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيهما، بل لهم شروط أخرى استنبطها العلماء من أعمالهم ، ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليسها العلماء.

وقد حظي كل كتاب من هذه السنن بعدة شروح هامة، فمن شروح سنن أبي داود معالم السنن للخطابي<sup>(٧)</sup>، وبذل المجهود للسهار نفوري<sup>(٨)</sup>، ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحسوذي

<sup>(</sup>١) أبي عبد الله بن إسماعيل البعاري المتوفي سنة ٥٥٦هـــ رحمه الله تعالى: أنظر تمذيب التهذيب ج٩ ص ٤٢٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفي سنة ٢٦١هـــ رحمه الله. المرجع السابق ج1ص١١٣–١١٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> هو أبو داود بن الأشعث الأزدي للتوفي سنة ٢٧٥هـــ. أنظر تمذيب التهذيب ج٤ص١٤٨-١٤٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> هو أبو عيسي عمد بن عيسي بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي المتوفي سنة ٢٩٧هـــ المرجع السابق جاص٣٤٤.

<sup>(°)</sup> هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعبب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتوفي سنة ٣٠٣هـــ. المرجع السابق ج١ص٣٣-٣٤

<sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماحة القزويني المتوفي سنة ٢٧٣هـــالمرجع السابق ج٢٩هـ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسق (٣١٩-٣٦٨هـ) من علماء الحديث والفقه واللفــــة، مسن كتبه: معالم السنن في شرح أبي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ ج٣ص، ٢٠٩ ومـــرآة الجنسان ج٢ص، ٤٣٥.

<sup>(^)</sup> هو خيليل أحمد السهار نفوري (١٩٩٦-١٣٤٦هـ) من علماء الهند وحفاظها، من كتبه: بذل الهمهود في حسسل أبي داود والمهند على المفند ومطرقة الكرامة على مرآة الإمامة. أنظر مقدمة بذل الهمهود ج١ص٢١.

لأبي بكر بن العربي (١)، وتحفة ا لأحوذي للمبارك فوري (١)، ومن شروح سنن النسائي زهر الرباع على المحتى للسيوطي على المحتى للسيوطي ، وحاشية السندي (١)، ومن شروح سنن ابن ماحـــة شــرح للسيوطي والسندي أيضاً.

# النــــــان :

# كذا الموطأ مسع المستخرجات لنسا كسذا المسانيسد للمحتج مستند

# الشرح:

لا يزال الناظم -رجمه الله- يذكر كتب الحديث التي يتمسك بما فيذكر منها الموطأ وهـــو كتاب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس المتوفي سنة ٩٧ هـــ وهو أول كتــــــاب صنــف في الحديث فكان الأنموذج الذي حذا حذوه العلماء.

وقد روى الموطأ عن مالك جماعة من العلماء ، وأشهر هذه الروايات هي رواية يجيى بـــــن يجيى الليثى<sup>(ه)</sup> وهي المتداولة الآن بين الناس.

وقد حدم العلماء موطأ مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، والمنتقي للباجي<sup>(۱)</sup>، والقبس لأبي بكر بن العربي، وتنوير الحوالك للسيوطي.

(٢) هو أبو العلا مجمد بن هيد الرحيم بن بهاهر المباركفوري (١٢٨٣-١٣٥٣هس) من علماء الهند، من كتبه تحفة الأحوذي شرح حامع المسترمذي وأبكار المن في تفنيد آثار المن. أنظر نزهة الحواطر لعبد الحي اللكتوي ج٨ص٢٤١ ومعجم المولفين ج٥ص٢٩١.

<sup>🗥</sup> مېق اتعریف په ص.۱۰

<sup>(5)</sup> هو أبر الحسن عمد بن حبد الهادي المدي المدي المعروف بالسندي المتوفي سنة ١٣٨ اهـ.. من المحدثين والفقهاء والمفسرين، أشستهر بمواشسه على كتب الحديث والفقه منها حاشيته على تفسير البيضاوي وحاشيته على فتح القدير لابن الهمام وحواشه على الكتب السنة. أنظر مسلك الدر للمرادي ج٤ص٣٦ ومصحم المولفين ج١ ١ص٣٦.

<sup>(\*)</sup> هو أبو عمد يمي بن يمي بن كتو بن وسلاس بن خملان الليتي مولاهم القرطي المتولي سنة ٢٣٤هـ، فقيه وهو أحد،رواة الموطأ حسسن مسالك انظر تمذيب التهذيب ح1 اص٢٦٢ وتقريب التهذيب ص٩٩ه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حمر يوسف بن حبد الله بن عبد بن حبد المع القرطي (٣٦٨-٣٦٤هــ) فقيه وحافظ ومؤرخ وأديب مـــن مصنفاتــه شـــرح الموطــــأ والاستيماب والاستذكار. أنظر الديباج المذهب ص ٣٥٧ وتذكرة الحفاظ ج٢ ص ٣٠٦ وشذوات المذهب ج٣ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٧) هو ابو الوليد سليمان بن علف بن سعد بن أبوب التحيي القرطي (٢٠٤-٤٧٤) محدث وحافظ وأحـــد كبــار علمـــاء المذهب المالكي. من مصنفاته شرح الموطأ وإحكام الفصول في أحكام الأصول والحدود أنظر تذكرة الحفاظ ج٣ص٣٤٩ والمحرم الزاهرة ج٥ ص ١١٤ وشفرات الفهب ج٣ ص ٣٤٤.

أما المستخرجات التي ذكرها الناظم -رحمه الله- فهي بجموعة الكتب التي ألفها أصحابها استخراحا على كتب أخرى بأسانيدهم الخاصة، فالمستخرج في اصطلاح المحدثين هو: (أن يأتي المصنصف إلى الكتساب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب وأسانيده، وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعسسد حتى لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بما سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب(1). فمن المستخرجات على الصحيحين:

مستخرج أبي نعيم (٢) ، والبرقاني (٢) ، والخلال (٤) وغيرها ومن المستخرجات على صحيح البحاري: مستخرج الإسماعيلي وابن أبي ذهل وغيرها.

ومن المستخرجات على صحيح مسلم: مستخرج أحمد بن سلمة (٩) وأبي بكر الإسفرايي (١) وغوها وكما أن هناك مستخرجات على السنن كمستخرج ابن أكن الأندلسي (٧) على سنن أبي داود، ومستخرج منحويه (٨) على سنن الترمذي ومستخرج أبي ذر الهروي (٩) على سنن الدار قطني (١١) وغيرها (١١).

<sup>(</sup>۱) الحطة في ذكر الصحاح السنة لصديق حسن عان ص٣١٠

<sup>(&</sup>quot;) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٣٣٦-٣٣٦هـ) محلث ومؤرخ، من كتبه حليسة الأوليساء ومعرفة الصحابة ودلائل النبوة. أنظر تذكرة الحفاظ ج٣ص٥٢٧ المتظم لابن الحوزي ج٨ص١٠٠ وشفرات النعب ج٣ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر أحد بن عمد بن أحمد بن خالب الخوارزمي الوقاني الشافعي(٣٣٦-٤٢هـ) من أثمة الحديث وحفاظه، من كتبه المستخرج علسى البنداري والمستخرج على مسلم وحديث الثوري. أنظر سو أحلام النبلاء ج١٧ص٤٦٤ وتذكرة الحفاظ ج٣ص١٠٧ وطبقسسات الحفساظ ص ٤٦٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> هو أبو بكر أحمد بن عمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف بالحلال (٣٣٤-٤٢٥هـــ) من الحفاظ وأحد كبار فقهاء الحتابلة، مســن كتبســه المهامع في الفقه والعلل والسنة. أنظر تاريخ بفداد ج<sup>0</sup>ص١١٧ وتذكرة الحفاظ ج٣ص٧.

<sup>(°)</sup> هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار المتوفي ٢٨٦ من الهدئين الحفاظ كان رفيق الإمام مسلم أله المستمرج على صحيح مسلم أنظر سير أعلام لنبلاء ج١٢ص.٣٧٣ والرسالة المستطرف ص٢٨٠.

<sup>()</sup> هو أبي بكر عمد بن محمد بن رحاء بن السندي الإسفرائيي المتوفي سنة ٧٨٦هـ، من كبار الحفاظ، من كتبه المستخرج على صحيست مسلم انظر سير أعلام النبلاء ج٢ ١ص٩٦.

المحمد الله عمد بن عبد الملك بن لكن بن فرج القرطي المتوفي سنة ٣٣٠هـ.. محدث صاحب تصانيف، رحل الى المشرق وروى عن السسة مصر والعراق، من كتبه السنن وقد أتن عليه ابن حزم. أنظر نفح العلمين ج٢٥٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) هو أبو بكر أحمد بن علي بن عمد بن إبراهيم الأصبهان المعروف بابن منحويه (٣٤٧-٤٣٨هـ) من عدثي القرن الحامس، من كتبه رحسسال مسلم والمستعرج على الصحيحين والسنن. أنظر تذكرة المفاظ ج٣ص ٣٤٧ ومرأة الحنان ج٣ص/٤٤ وشذرات المذهب ج٣ص٣٣٣

<sup>(1)</sup> هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الحروي الأنصاري المالكي، شيخ الحرم (٣٥٥ – ١٣٥هـــ) محدث وفقيه، من مصفاته المستعرج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج ٣ ص ٣١١٠ والديباج المذهب ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۱۰) المدارقطين هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطين البغدادي (۳۰۱ سـ ۳۸۵هـ..) من كبار الأكمة والحفاظ، من مصنفاته السنن والعلل والقراءات, أنظر تذكرة الحفاظ ج٣ ص ١٨٦. والنجوم الزاهرة ج٤ ص ١٧٧. والمتظم ج٧ ص ١٧٣.

<sup>(</sup>١١) للوقوف على الزيد من المستخرحات تراجع الرسالة المستطرفة للشريف محمد بن حففر الكناني ص ٢٦-٣٦

وللمستخرجات فوائد عدة ذكرها العلماء في مصنفاقهم منها: زيادات المن وإزالة الإبمام ومعرفة الإدراج وغيره .

وأما المسانيد التي ذكرها الناظم سرحم الله عقب المستخرجات فسهي الكتسب السي جمست الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة، فيقوم مولف المسند بإيراد كل الأحاديث التي رواها عن الصحابي في مكان واحد، ثم يتبعه بصحابي آخر وهكذا، ومن أهم وأشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام أحمسك بن حنيل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماماً) ومن المسانيد المروفة أيضاً: مسند البزار(1)، ومسند أبي يعلى الموصلي(1)، ومعاجم الطبراني(1) الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير) ومسند عبد بن حميد بن حميد بن حميد بن حميد الله وغيرها.

ولما كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية علسى الأبواب الفقهية ، فقد يجد الباحث بعض المشقة في الإهتداء إلى الحديث من أحد المسانيد إذا لم يكن ملمك باسم الصحابي راوي الحديث، ولذلك قام بعض المحدثين بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية كما فعل أحمد عبد الرحمن البنا<sup>(٥)</sup> في الفتح الرباني وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وفي ترتيب مسند الطيالسي<sup>(١)</sup>، ومن قبله قام الحافظ نور الدين الهيثمي<sup>(١)</sup> بترتيب الأحاديث الزوائد في مسند أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاحم الطبراني الثلاثة على الأبواب الفقهية في كتابه المعروف بمحمسع الزوائسد ومنبع القوائد.

<sup>(</sup>۱) البزار هو أبو بكر أحمد بن عبد الحالق المصري الملقب بالبزار (۲۱-۲۹۳هـ) من كبار المحدثين والفقهاء، من كتبه السنن شرح موطأ مالك. أنظر تذكرة الحفاظ ج٢ص٢٠، وسير أعلام النبلاء ج١٢ص٤٥٥، وميزان الاعتدال ج١ص٥٥.

أبو يعلى: هو أبو يعلى أحمد بن على بن المتنى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، (٢١٠-٣٠٧هـ من أعلام الحدثين الحفاظ، مسمن كتبه المسند، أنظر سو أعلام الدبار، ج١٤ ص١٧٤. وطبقات الحفاظ ص٣٠٩.

الطوابي: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب بن مطو اللحمي (٢٦٠-٣٦هـــ) من كبار الحدثين، من كتب المعسم الكبسو، والأوسط والصغوء ودلائل النبوة والتفسير أنظر تذكرة الحفاظج ٢٩ص/١٥ والمنظم ج٢ص٥٥.

<sup>(4)</sup> هو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي إسمه عبد الحميد عقف ١٧١-٣٤٩ محدث ومفسر من كبه التفسير والمسند الكبسير أنظسر تذكرة الحفاظ ج٢ ص٣٤ه وطبقات الحفاظ ص٢٣٨ وسير أحلام النبلاء ج١٢ ص ٢٣٥.

<sup>(°)</sup> هو أحمد هيد الرحمن البنا ولد في قرية من قرى مصر والنحق بكتاب القرية حيث حفظ القرآن الكريم واحكام النحويد، ثم سسافر إلى الاسكندرية طالباً للعمل وقرأ المسند والكتب السنية وغيرها من الأصول المعتوة عند المحدثين وقد كان زاهداً ورعاً، تسوفي ١٩٥٨م أنظر الفتح الرباني ج٢٤ ص ٢٣٧ – ٣٣٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> هو أبو داود صليمان بن داود بن الجارود الطبالسي البصري المتوفي سنة ٢٠٤هـــ من أتمة الحديث الثقات، له كتاب المسند. أنظر تمذيب الكمال ج١١ص٤٠١ وتقريب التهذيب ص٢٥٠.

الم هو تور الدين أبو الحسن على بن أبي بكر بن سليمان بن همر بن صالح الميشمي (٧٣٥-١٠٨هــــ) من كبار حفاظ القرن الثامن ورفيسس المافظ المراتي في الحديث، من كتبه بحمع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوائد الحلية أنظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٤٥.

مستمسكين إما مستسلمين لها عنها نذب الهسوى إنا لها عضد

الشرح:

في هذا البيت يقول الناظم -رجمه الله- إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح وسنن ومستخرحات ومسانيد هي التي يعتمد عليها في دينه وعقيدته، وهي التي يتمسك مما ويدافع عنها ويكون مؤيدا وناصرا لها ضد أهل الزيغ والضلال، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم.

ولا نصيخ لعصري يقسسوه بسمسا يناقض الشسسرع أو إيسساه يعتقد

المفردات: نصيخ: أصاخ له يصيخ إصاحة أي استمع وأنصت لصوت، والمعنى لا نستمع لكلام أهل الباطل(١).

الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره السذي يسأتي بمسا يصادم نصوص الشريعة الغراء ، ذلك أن الحق موجود في النصوص التي تضمنتها هذه المصنفسات والهداية كلها فيها، فكل ما يأتي به أعداء الإسلام مما يناقض هذه النصوص فهو بحسرد هسراء لا يلتفت إليه الناظم، فكلمة عصري التي أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحد أو أكشر، فقوله (لعصري) يعني (لأي عصري) وهذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذيسن ظهروا زمسن الناظم حرجمه الله في البلاد الإسلامية وغيرها.

يسرى الطبيعسة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعسسة يا مخذول إذ وجدوا

الشرح:

لا يزال الناظم هنا يتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات التي في العــــا لم من خلق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة، وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعـــي الذي يرى أن الطبيعة هي الوجود كله، وأنه لا وجود إلا للطبيعة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> لسان العرب ج٣ ص ٤٤٣.

فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء خارج عنها ولا بقوة تحركها ولا بخالق لها يقدرها ويبدعها وتؤول إلى إرادته ومشيئته حتى ألهم ليردون الدين الذي يمثل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة (١). الملحدون منكرون وجود الله أصلاً ويقولون: (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة (١).

فهؤلاء الطبيعيون الذين يذكرهم الناظم هم أنفسهم العصريين الذين بين النـــاظم أنــه لا يستمع لأقوالهم ولا يتأثر هم.

ومـــا مـــجلاقم وردي ولا صدري وما لمعتنقيهـــا في الفــــــــــلاح يد

الشرح:

لا يزال الناظم -رحمه الله- يتحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فينقد وسسائل إعلامهم ويقول إنه لا يعبأ بمحلاتهم التي تنشر حبثها في المحتمع، فهو لا يقرأها ولا يحتفي بحسا ولا يجعلها ورداً يومياً له ولا من مصادر معرفته ، بل يذهب إلى أن من يقرأ هذه المحلات ويصدقها ويتبنى ما تقوله فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح.

<sup>(</sup>۱) انظر المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص ١٣١-٥١ والاتجاهات الفكرية المعساصرة للدكتسور علمي حريشـــة ص١٨١-١٨١.

# إذ يدخلون بمسلما عاداقم وسجا ياهم وحكم طواغيت لهم طردوا

#### الشرح:

# محسنين لهـــا كي ما تروج على عمسى البصائر عمن فاته الرشد

# الشرح:

ينبه الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل التي من شأها أن تجعل صورة دعوهم وتظهرها للناس بالشكل اللائق والمقبول وهدفهم من هـذه البهرجة الزائفة هو الترويج لأفكارهم الخبيثة حتى ينخدع بها من يقرأ لهم بيسر وسهولة، غير أنــه لن يقع في مصيدة هؤلاء الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا يميز بين الهدى والضلال، أما المؤمنون المتثبتون من عقيدهم فلا أحد يقوى على إضلالهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وتوفيقه.

# من أجــل ذلك قد أضحى زنادقــة كثيرهم لســـبيل الغي قد قصدوا

# الشرح :

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- إنه بسبب هذه الحملات التي يشنها دعاة الباطل بوسائل إعلامهم المختلفة من مجلات وصحف وغيرها فقد تحول كثير من النسساس إلى مذهبهم الباطل فاصبحوا زنادقة مثلهم وكثير من هؤلاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ويقصدون طريت الغي والضلال وهذا واقع الحال في زمان الناظم -رحمه الله- وما بعد زمانه فقد وحد الشيوعيون بعد فيام دولتهم الإلحادية في الاتحاد السوفيتي سنة ١٩١٧م أتباعاً كثيرين في البالد الإسلامية

المحتلفة فقام هؤلاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توهسم الناس بأنها تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا بحدهم القديم بينما هي تخفي وراء هده الشمارات بفكرهم المسموم في محاربة الله ورسوله. وللأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد بمساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديسا ومعنويسا، فكممست الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقمت علمساء الديسن وأثمتهم بالرجعية والتخلف ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى اليوم رغسم فشسل النظريسة الشيوعية والحيار معسكرها في الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينات من هذا القرن.

### 

يرون أن تبرز الأنسسى بزينتها وبيعها البضم تأجيلا وتنتقد المفردات : البضم : النكاح<sup>(۱)</sup>.

#### الشرح:

يقول الناظم --رجمه الله - أن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة التي كان لها مفكرون متخصصون يعملون ليل نهار في إنجاحها وتثبيت أركانها مثل قاسم أمين (١٨٦٣-١٩٩) (وهدى شعراوي يعملون ليل نهار في إنجاحها وتثبيت أركانها مثل قاسم أمين (١٨٦٣-١٩٩) لا وهدى شعراوي النساء لم الم فيها من بريق وإغراء يوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاحتماعية، ولكنها في واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على المجتمع كله. وذلك لأن تحرير المرأة عند هؤلاء يعني تحريرها من الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام وكلفسها بحال وشدد في التزامها وعدم الخروج عنها، فقد هون دعاة تحرير المرأة من أمسر الححاب الشرعي للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة، كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع الرحل حنبا إلى حنب وفي كل الميادين التي تناسبها والتي لا تناسبها، ودفعوا بما إلى عالم الفنسون والغرائز من سينما ومسرح وغناء وغيرها، ولم تلبث أن عمت البلوى بهسذه الدعسوة الخطيرة

<sup>(</sup>۱) انظر لسان العرب ج۸ ص ۱٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأعلام للزركلي ٥ ص ١٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ج۸ ص ۷۸.

فاستجاب لها كثير من الناس وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل بحسدها ما تشاء وأن تنتفع بـــه مادياً وعلى القانون حمايتها وكف أذى المتدينين والمحافظين عنها!!

وهَذَا لَم يبعد الناظم -رحمه الله- في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الجماع) (تأجيلا وتنتقد) لأن هذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح هذا النوع من التحارة الرخيصة ممسا يهدم الأخلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس التي نحانا الله تعالى عنها حيث قال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَكِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَكِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَكِي إِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنها حيث قال:

من أجهل ذلك بالإفرنج قد شغفوا جم تزيوا وفي زي التقسسي زهدوا

# الشرح:

يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت أنه لهذه الأسباب التي ذكرها كانت المشابحة بسين أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنجة، فقد افتتنوا بمم وأمعنوا في محاكاتهم والتشبه بهم في أزيائهم المعروفة تاركين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار ، ومتحاهلين نمى الرسول على عن محاكات الكفار والتشبه بهم والتشديد على من فعل ذلك حيث قال اللها المن تشبه بقوء فنصو هنده ](ا).

### 

وبالعوائسد منهسم كلهسا اتصفوا وقطرة الله تغييسرا لهسسا اعتمدوا

# الشرح:

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- أن محاكاة أهل الضلال لم تقتصر على اللباس وحده بل تعدقما إلى سائر العادات المخالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحيث على المحافظة عليها، فمن ترك شيئاً مسسن الشرع وذهب لما ابتدعه اليهود والنصارى فقد وقع في مخالفة الفطرة لا محالة .

<sup>(</sup>١) أعرجه الإمام أحمد في المسند ج٢ ص ٥٠ وأبو داود في كتاب اللباس ح٢٠٦٠. صححه الألباني أنظر صحيــــح الجـــامع الصغير وزيادته ج٢ ص ١٠٥٩ ح ٦١٤٩ .

# على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ولو تلوت كتسباب الله ما سجدوا الشرح:

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن المحدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا على مدونات أهل الضلال من كتب ومجلات وصحف وغيرها، فهم عاكفون على قراءتما ليسلا و فحارا إعجابا بها وإيمانا بما تحتويه من كفر وأباطيل، وهؤلاء أنفسهم لو سمعوا آية من كتساب الله الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما التفتوا إليها و لم يلقوا لها بالا، وقد صح وصف الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما التفتوا إليها و لم يلقوا لها بالا، وقد صح وصف الناظم -رحمه الله- لهؤلاء المبتدعين لمطابقته وصف الله تعالى لهم في كثير من الآيات نحسو قولسه تعسال: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنشَنَا وَلَىٰ مُسْتَحَيِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا حَمَّانٌ فِي أَذُنَيْهِ وَقَرَّا فَبَشِّرَهُ يَعْمَلُونَ فَي الله الله المتعالى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

النــــــــــــص:

وعن تدبر حكم الشرع قد صرفسوا وفي المجلات كسل الذوق قد وجدوا الشرح:

يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا بمعنى من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقـــرآن ولا يتلوه ولا يسحد عند سماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسيحد هذا الضال متعته في قراءة المحلات والكتب والقصص والروايات المنحلة أخلاقيا فيرتساح إليها ويتذوقها بدلا من أن يطمئن بكلام الله عــز وحـل. قـال تعالى: ﴿ أَلاَ بِدِحَرِ ٱللّهِ تَطْمَينُ اللّهُ عــز وحـل. قال تعالى: ﴿ أَلاَ بِدِحَرِ ٱللّهِ تَطْمَينُ اللّهِ عَـر المعندية عند المعندية الله من أن يطمئن بكلام الله عــز وحـل . قـال تعالى : ﴿ أَلاَ بِدِحَرِ ٱللّهِ تَطْمَينُ اللّهِ المعندية عند المعندية الله الله عــز وحــل .

النصم :

وللشوارب أعفوا وللحسى نتفوا تشسيها ومساراة وما اتأدوا

المفردات : اتأدوا : من التؤدة وهي التأني والتمهل والتثبت في الأمر(١)

الشرح:

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على خلاف ما أمرةم به السنة فبدلاً من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحسى قسال رسول الله على: [ خالفوا المهوركيين وفروا اللعبي وأهفوا المهواربم ] "وقد أجمع الفقهاء على أن الأمر في هذا الحديث للوجوب وإعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدل على ذلك قوله تعالى على لسان هارون لموسسى : ﴿ يَبْنَوُمُ لا تَأْخُدُ بِلِحَيْتِي وَلا بِرَأْسِينَ ﴾ والمناد على المان هارون لموسسى : ﴿ يَبْنَوُمُ لا تَأْخُدُ بِلِحَيْتِي وَلا بِرَأْسِينَ ﴾

النسسم

قالوا رقياً فقلن الحضيض نعم تفضون منه إلى سنجين مؤتصد

الشرح:

النسم

ثقافة من سيماج سياء ما ألفوا حضيارة من مروج هم لها عمدوا

الشرح:

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما يأتي به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة سمحسة لا قيمة لها، وحضارة استحلبوها من الخارج لها مروحون يدعون الناس إليها ويزينوها لهسم حسى يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافاتهم داخل المجتمع، وقد ساء صنيعهم هذا و لم يوفقوا فيه.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج٣ ص ٤٤٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> البعاري في كتاب اللباس في باب تقليم الأظافر ج٥ ص ٢٢٠٩ ح٣٥٥٥ ومسلم في الطهارة بــــاب عصـــال الفطــرة ص٢٦٢ ح٢٥٩.

# 

# عصرية عصمسرت خبثا فحاصلها مسمم نقيسع ويا أغمار فازدردوا

المفردات: أغمار: رحل غمر وغمير أي لا تجربة له بحرب ولا أمر و لم تحنكه التحسارب وهسو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور(١).

إزدردوا: ازدرد الشيء يزدرده ازدراداً ، أي ابتلعه(٢)

#### الشرح:

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن هذه المذاهب العصرية التي استحدثوها لم تنتج سوى الخبث والرذائل، والكفر والأباطيل، فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسل، ثم نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وجهالهم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه!! كما حساء في حديث حذيفة رضي الله عنه: دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها. قلت: يسارسول الله صفهم لنا قال: هم من أبناء حلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ".

#### السيم

# موت ومسموه تجديسه الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا

# الشرح :

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بعينه موت الدين، موت الفضائل وموت الشعور، ولكنهم يسمون كل هذا الموت (تجديد الحياة) كذباً منهم وترويجاً لبضاعتهم الزائفة، ثم يتمنى الناظم -رحمه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد مهاتوا وقيروا تحت الثرى لأن موقم خير للناس وللدين.

# دعاة سوء إلى السوأى تشابحت الـ قلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا

# الشرح:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> لسان العرب جه ص ۳۲.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ج۳ ص ۱۹۶.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> رواه البحاري في كتاب الفتن ص ١٣٥٣ ح ٧٠٨٤.

قال الله تعالى في مثل هؤلاء : ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ الغره ١١٨٠] ولهذا فهم يجتهدون في تحقيق ما يرمون إليه بممة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في الهدف.

ما بين مستعلن منهسم ومسيئتر ومستبد ومن بالغيسير محتشية

### الشرح:

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأنه ليس كل دعاة هذه المذاهب الباطلة مكشوفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه ، ومنهم المسر لها، ومنهم المستبد بها ، ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأجنبية ، وهذا التنوع في مظام الدعوات الهدامة ترجع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصة، فإذا بلغت الدعوة درجة من القوة في بلد ما أظهرت نفسها، وإلا أحفتها إلى بلوغ تلك الدرجة، كما ألها إذا ظفرت ببلد ما ونجحست في توطيد أركالها استبدت على الخلق، وإلا استعانت بقوى الشر الأجنبية لتحميها وتقف بجانبها ضد شعوبها المقهورة ، وكل هذا مشاهد في كثير من أرجاء البلاد الإسلامية .

لهم إلى دركات الشميسر أهويسة لكن إلى درجسات الخير ما صعدوا

### الشرح :

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله - بأن لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوط إلى حضيض الشر والخسران ونزولاً إلى الدرجات السفلى من الخيبة وسوء الحسال، ولكنهم لا يستطيعون يوماً أن يصعدوا درجة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لما تحمله مذاهبهم الباطلة من الفساد والضلال.

# وفي الضلالات والأهوا لهسم شبسه وعسن سبيل الهدى والحق قد بلدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم –رحمه الله – أن أصحاب هذه المذاهب الضالة لهم شبه يثيرونهــــا حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله، وذلك لأنهم لا يستطيعوا أن يروا نور الحق لبلد مشـــــاعرهم وخمول عقولهم.

ومن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوجات من أنه اجحاف بحق المرأة، وانتقاص من قدرها وما علموا أن الإسلام إنما اباح التعدد مشروطاً بالعدل حماية لحقوق المرأة وصيانة لها، وأيضاً من شبههم التي يثيرونها زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها في البيت، ودعوا الله تحريرها وخروجها للعمل حنباً الله حنب مع الرجل في سائر الميادين، وما علموا أن الإسلام عندما أمر بأن تبقى المرأة في بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنزلتها لتكون الأم الحنون السي تربي الأحيال وهي قارة في بيتها والرجل يسعى لجلب الرزق لها دون أن تتكلف هي بعناء ومشقة العمل كما هو حال المرأة في تلك المجتمعات.

النسميسي ا

# صـــم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمى ولو نظـــروا بحت بما شهدوا

# الشرح:

عموا عن الحق صميوا عن تدبره عين قوله خرسوا في غيسهم سملوا

الشوح:

يقول الناظم –رحمه الله– وإن عمى أهل الباطل هو عمى عن نور الحق ، وصممهم صمــم عن تدبر هذا الحق ، فلا غرو أن خرسوا عن قوله وبيانه ولجوا في طغيالهم وغيهم.

كأغم إذ تـــرى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظاً وقد رقدوا

الشوح:

يصف الناظم -رحمه الله- في هذا البيت دعاة الباطل بوصف آخر من أوصاف القسرآن للمنافقين فهم يسلكون مسلكهم ، إذ يقول الله تعسالي في حقهم : ﴿ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعٌ لِقَرْلُهِمٌ عَالَتُهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ [الناهرد: ٤] ثم يضيف الناظم -رحمه الله- وصف آخر لهم فيشب حسالهم بحال أهل الكهف عند نومهم ، مع الفارق الذي ينبغي أن يراعي في هذا التشبيه وهو أن أهل الكهف مؤمنين وهؤلاء منافقون وكفرة.

باعوا بما الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسلوا

الشرح:

النسم :

يا غربسة الدين والمستمسكين بسه كقابسض الجمسر صبرا وهو يتقد

الشرح:

في هذا البيت يتحسر الناظم -رحمه الله- على ما آل إليه حال الدين من غربة وشـــتات ، حيث أصبح المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر المتقد، وهو يشير بذلــك لقــول الرسول ين [ بحاً الإملاء مخريباً وصيعود كما بحاً مخريباً ضطوبي للغرباء] "والمستمسكين بدينهم هم الذين عناهم النبي النبي المقولة : [ يأتي على الناس زمان الحابر ضيمه علـــي حيد المالها على البمر] (")

المقبلين عليه عنسد غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسيدوا

الشرح:

في هذا البيت يصف الناظم -رجمه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فإلهم هـــم الذيــن يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنه، وهم الذين يصلحون عند فساد الخلق وهو بذلك يشير إلى قول الرسول على: [بحأ الإسلاء مخريبا وسيعود مخريبا عما بحاً ، فطوبى للغرباء قيل يــا وسول الله ومن الغرباء ؟ قال ، المطين يسلعون إخا فسد الناس ](") ولعل الناظم يريد بحـــم بعض الأثمة الأعلام والمصلحون الذين تحسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الإمام عمــد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم.

إن أعرض الناس عن تبيانه نطقسوا به وإن أحجموا عن نصيب ه فدوا

<sup>(1)</sup> مسلم في الأيمان باب إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ص ٨٣ ح ١٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الترمذي في الفعن باب ما حاء لا يقل للومن نفسه ج٩ ص ١١٧ مع الشرح (شرح الإمام ابن العربي المالكي) وعلق عليه الألبـــــاني بقوله صحيح ج٢ ص. ٢٥٦ صحيح سنن الترمذي كما أورده في السلسلة الصحيحة برقم ط٩٥٧ ج٢ ص ٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريبا.

#### الشرح:

في هذا البيت يذكر الناظم -رحمه الله- صفة أخرى من صفات المتمسكين بدينهم وهسي ألهم لا يمنعهم مانع من نصرة الدين وبيان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس وإن امتنع غيرهم مسن ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم.

#### النيسمى

هذا وقد آن نظم العقب معتصما بالله حسبي عليسب جرل أعتمد

# الشرح:

يختم الناظم -رحمه الله- أبيات المقدمة بمذا البيت إشعارا منه بنهايتها، وإيذانا بـــــالدخول في نظم العقيدة الذي سماه بـــــ (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة) متوكلا علــــى الله وحـــده ، ومعتمدا عليه وحده حل وعلا.

# المطلب الرابع أبــــواب أمــــور الديــــــــن

والدين قول بقلب واللسان وأعم المسان معتمد

المفردات: الأركان: الجوارح (١) معتمد: العمدة ما يعتمد عليه، واعتمدت علسى الشسيء أي إتكأت عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به(٢).

# الشرح:

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قسول بسالقلب واللسان والجوارح.

<sup>(1)</sup> انظر لسان العرب ج١٣ ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٣ ص ٣٠٣ - ٣٠٤.

فقول القلب هو تصديقه وإيقانه قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَاءَ بِالصِّبْكِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَتِكِ مَ الْمُتَقُونَ ۚ لَهُم مَّا يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِّهِم ۚ ذَا لِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَكَذَا لِكَ مَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِّهِم ۚ ذَا لِكَ جَزَاءُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الور ٢٠- ٢٠] قال مم المُتقون في الله وصحال الله وقال تعالى: ﴿ وَكُلُ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن حَتِنبٌ ﴾ [الدورى: ١٥] وقال الله في المرحات العلى: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن حَتِنبٌ ﴾ [الدورى: ١٥] وقال الله وحدق المحديث المدرحات العلى: ﴿ وَقُلْ عَلَيْ الشَّفاعة [ يخرج هن الذار هن قال لا إله إلا الله وفيي قلب المعرف من الذار هن قال لا إله إلا الله وفيي قلب وزن شعيرة من الذير ] (أ).

وقول اللسان : هو النطق بالشهادتين ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقـــــرار بلوازمها قال تعالى : ﴿ وَإِذَا يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنًا بِمِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقِّ ﴾ [العمس:٥٣] .

وقال تعالى : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الرمرد: ٨٦] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهَ ثُمُّ اَسْتَقَدْمُواْ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الرمد: ١٦] وقال رساول الله على الله الله على الموقع أن الموالم على الله على اله على الله على

عمل القلب : هو النيه والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله تعالى والتوكل عليه ولــــوازم ذلك وتوابعه قال تعـــالى : ﴿ وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاؤةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا ﴿ وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاؤةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا ﴿ ذَلَكَ وَتُوابِعِهِ قَالَ تعـــالى : ﴿ وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاؤةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا ﴿ وَلا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا تَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِّهِ ٱللَّهِ ﴾ [الإساد:٥].

وقال تعالى : ﴿ قُلُ آلَةً أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ۞ ﴾ [الرم:١٤].

<sup>(</sup>۱) البخاري في بدء الخلق باب ما حاء في صفة الجنة وألها مخلوقة ج٣ ص ١١٨٨ ومسلم في الجنة وصفتة نعيمها وأهلها جاء المحاد على الشرح.

<sup>(</sup>٢) البحاري في التوحيد باب زيادة الإيمان ونقصانه ج ١ ص ٢٤ ح ٤٤ ومسلم في الإيمان باب أدني أهل الجنة منسزلة فيسسها ج٣ ص ١٩-٦٠ ح ٢٥٠.

وقالﷺ: قال الله تعالى ، [ أَمَا أَعْنِي الفركاء عن الفرك من عمل عملاً أخرك معين فيه غيري تركته وهركه ]<sup>(1)</sup>.

وعمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان مالا يؤدي إلا به كتلاوة القرآن وسسائر الأذكار مسن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك.

وعمل الجوارح: ما لا يؤدي إلا بما مثل القيام والركوع والسحود والمشي إلى مرضاة الله كنقـــل الخطى إلى المساحد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكــــر وغـــير ذلك<sup>(٣)</sup>.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِثّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَرَةً لَّن تَبُورَ ﴿ ﴾ [الله:٢١]. وقال تعالى : ﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللّه ذِسْتُرًا كَثِيرًا ۞ ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴾ [الاصراب:٢١-٢١]. وقال تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلّهِ قَننِينَ ﴾ [الله: ١٠٥٠]. وقال تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُو قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَلْجِنَا وَقَآبِمًا يَحْلَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَة رَبِّيمً ﴾ [الإمر:١]. وقال عَلى [الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إلى الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ] (٤٠).

وقال ﷺ: [ آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إلــــه الا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ](°).

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإيمان هو التصديق على ظــــاهر اللغـــة لم يعنوا بذلك بحرد التصديق وإنما عنوا به التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهراً وباطناً فـــــإبليس

<sup>(</sup>٢) مسلم في الزهد والرقاق من أشرك في عمله غير الله ص ١١٩٦ ح ٢٩٨٥.

<sup>(</sup>T) معارج القبول ج ١ ص ١٥- ٢٠.

<sup>(\*)</sup> البحاري في الإيمان باب أمور الإيمان ج١ ص ١٢-١٣ ومسلم في الإيمان باب عدد شعب الإيمان ص ٤٨ ح ٣٠.

<sup>(°)</sup> البنداري في المفازي باب، وقد عبد القيس ج٤ ص ١٥٨٨ ومسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ص٤٠٠ ح١٧٠

لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسحود وإنما عن الإنقياد كفراً واستكباراً واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول الله ولم يتبعوه ، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولكنه ححد بآيات الله ظلمساً وعلواً فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه : ﴿ وَٱلَّذِى جَمَاءَ بِٱلصِّبْدَى وَصَلَقَى بِهِ ۗ أُولَتَهِكَ وَصَلَقَى بِهِ أَوْلَتَهِكَ وَصَلَقَى بِهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلمُتَقُونَ ﴾ [الرم: ٢٢] ٥٠.

### 

يزداد بالذكـــر والطاعات ثم له بالذنــب والغفلة النقصـان مطرد

المفردات : مطرد : إطرد الأمر أي تبع بعضه بعضاً (٢)

# الشرح:

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الإيمان ونقصانه ، فذكر أنه يزيد بالشكر والطاعسة وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانـــه ، فسهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

فالإيمان يزيد إلى ما لا نحاية له . وينقص حتى ما يكون في قلب العبد مثقال حردلـــة مسن إيمان . وإنما زيادته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقـــص الإيمـــان بنقص ذلك كله فبالمعاصي يسود القلب وينسزع منه الإيمان بل قد يخرج المرء من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام . ومن أسباب نقص الإيمان نزع الأمانة من قلب المؤمن ، والغفلة عن ذكــــر الله ، وقتل النفس وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب خمر وغير ذلك .

والأدلة على ذلك كثيرة فمن القرآن الكريم:

قولسه تعسسالى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَلْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَلَخْ شَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنانًا وَلَا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنَعْمَ ٱلْوَكُولُ ﴿ ﴾ [الرمره:١٧٣].

وقال تعالى : ﴿ وَيَزِيدُ آلَةً ٱلَّذِينَ ۖ آهْتَدَوَّا هُدُى ﴾ [مه:٢٧].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر معارج القبول ج۲ ص ۹۹.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ج٣ص٢٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>77)</sup> انظر كتاب الإنمان لابن تيمية ص ١٦١-١٦٧ وشرح الطحاوية ص ٣٣٥-٣٤٤ والإبانة لابســن بطسة ج١ ص ١٣٣-

وقال تعسل : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً فَمَيْنَهُم مَن يَقُولُ أَيْسَكُمْ زَادَتُهُ هَندِمِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا ﴾ [الربة:١٧٤].

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَامِنُواْ بِآلَةٍ وَرَسُولِمِ وَٱلْكِتَنبِ ٱلَّذِي نَزُلُ عَلَىٰ رَسُولِمِ ﴾ [الساء:١٠٠].

فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا وإنما أراد بقوله آمنوا أي داوموا علسى إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيسد إيمسانكم، وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

ومن السنة قال ﷺ ، [ ما رأيت من ناقصابت عقل وحين أخصب للبم الرجل العارم من إحداثين ](ا).

فهذه الأدلة كِلها تدل على زيادة الإيمان وأنه ليس شيئا ثابتا حامدًا لا يزيد ولا ينقص.

# وأهله فيه مفض ول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد

# الشرح:

ثم تحدث الناظم عن تفاضل أهل الإيمان فيه فمادام هذا الإيمان يزيد وينقصص فهو إذا درجات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله حسى فضل بعض الأنبياء على بعض في ذلك وجعل التقوى مناط التكريم عنده و لم يسو بين من أنفق قبدل الفتح وقاتل، ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المؤمنين، ولا بين الذين اقترفوا السيئات وبسين الذين عملوا الصالحات. وفاضل بين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وفاضل بين الداخلسين للجنة فمنهم السابقون ومنهم من يأتي بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل المناهدة فمنهم السابقون ومنهم من يأتي بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل المناهدة فمنهم السابقون ومنهم من يأتي بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل المناهدين والمناهدين وا

قال تعالى : ﴿ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [الدوا٥٠]،

وقال تعالى : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ٢٠١١ ﴾ [الاندادا.

<sup>(1)</sup> البعاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم ج١ ص ١١٦ ح ٢٩٨ وغوه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر كتاب الإبانة ج1 ص ١٣٣٠.

ثم يشير الناظم إلى قوله تعسالى : ﴿ فُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِم وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ لِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [١٧:١٧] .

فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هذه الآية بمقتضى حكمته إلى ثلاث أقسام :

- ۱- المقتصدون : وهم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات واحتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك و لم ينقصوا منه .
- ٧- السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفاً مما به بأس ومازالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون بسه وبصرهم الذي يبصرون به كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
  [ عن محاحى ليى وليا فقد آخنته بالعربه وما تقربه إلي مميني معيدي بديء إلى مميا افترحته عليه، وما يزال عميدي يتقربه إلي بالنوافل عتى أحيه فإخا أحببته كنست معمد الذي يسمع به وبحره الذي يبحر به ويحد التي يبطش بما ورجله التي يعدي بما وإن مالني لأعطينه ، ولئن استعاضي لأعيض ...العديث ](ا).
- ٣- الظالمون لأنفسهم وهم عصاة الموحدين فإنحم ظالمون لأنفسهم بارتكاهم المعاصي ولكنـــه ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار(٢).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله الله يقول: بينما أنسا نسائه وأيت الناس عرضوا علي وعليه قمس فمنها ما يبلغ الثمين ومنها ما يبلغ حون خلسك وعرض على عمر وعليه ثوبم يجره . قالوا فما أولته يا رسول الله قال ، المدين (١).

وقال ﷺ: [ من وأى منهم منهوا فليغيره بيحه فإن لم يستملح فبلمانه فإن لم يستملح

<sup>(</sup>۱) البخاري في الرقاق باب التواضع ج٥ ص ٢٣٨٤ – ٢٣٨٥ ح ٦١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم لاين كثير ج٣ ص ٥٦٢-٥٦٤ ومعارج القبول ج٣ ص ١٠٠٨ وطريستق الهمرتسين وبساب السعادتين لابن القيم ص ١٠٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج٣ ص ١٣٤٩ — ١٣٥٠ ح ٣٤٨٨ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ٢٣٩٠ ح ٢٣٩٠.

فنيقليه وخالك المنعضم الإيمان ](أ). فهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الإيمان وأهم ليسوا علسى درجة واحدة .

وهاك ما سأل الروح الأمين رسيسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا فكان ذاك الجواب الديسن أجمسه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقسسسد

المفردات: العقد: نقيض الحل وهو الشد والربط(٢).

### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم إلى حديث حبريل عليه السلام عندما سأل الرسول ﷺ عسسن مراتب الدين فكانت الإحابة من الرسول ﷺ تلك الإحابة الجامعة الواضحة التي لا غموض فيسها ولا تعقيد تلك الإحابة التي توضع أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والإيمان والإحسان وهذه المراتب الثلاث يكمل دين الإسلام.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله والته فات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حسى جلس إلى النبي واسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عسن الإسلام فقال الرسول : [ الإسلاء أن تشعد أن لا إلسه إلا الله وأن معمداً ومسول الله وتقيم الملاة وتخوي المركاة وتسوء ومضان وتعيم البيئة إن استطعت إليه سبيلا. قال: سحقت وعمينا له يسأله ويسحقه . قال: فأخبرني ممن الإيمان . قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوء الآخر وتؤمن بالقدر خيره و شره . قال: سحقت . قال: فأخبرني ممن الإمان . قال: شخبرني محن المائمة . قال: أن تعبد الله غانك تراه فإن له تكن تراه فإنه يراك. قال واخبرني محن السائل. قال: أن تلد الأمة ويتما وأن ترى العقاة العراة العالة وماء الفاء يتطاولون في البنيان . قال ، ثم انطاق فلبثت مليا ثم قال ليي ، يا محمر أتحري من السائل . قلته الله في البنيان . قال ، ثم انطاق فلبثت مليا ثم قال ليي ، يا محمر أتحري من السائل . قلته الله في البنيان . قال ، ثم انطاق فلبثت مليا ثم قال لهي ، يا محمر أتحري من السائل . قلته الله في البنيان . قال ، ثم انطاق فلبته المناف اله اله المناف اله اله المناف المناف المعراة العالة وماء المائل . قلته الله اله المناف الله اله المناف المناف

<sup>(1)</sup> مسلم في الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ص ٥١ ح١٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظر لسان العرب ج۳ ص ۲۹۹ – ۲۹۸.

ورسوله أعلم. قال ، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم حينكم ](أ).

فكان هذا الحديث الموجز الجامع شامل لدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده.

المبحث الثالث (باب الإيمان بالله تعالى وأسمانه وصفاته) المطلب الأول (أنواع التوحيد)

النسسسم :

بالله نؤمسن فسرد واحسد أحسد ولم يلد لا ولم يولسد هسو الصمسد ولا إلسسسه ولا رب مسسواه ولم يكن له كفوا مسن خلقسسه أحد

الشرح:

بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من خلال حديث حبريل عليه السلام السالف الذكر شرع في ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإيمان فوضع الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى . معنى الإيمان بالله تعالى :

هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق المحيي المميست ، وأنه المستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتصسف بصفات الكمال والمنسزه عن كل عيب ونقص(٢).

وهدا ما أراده الناظم بالبيتين السابقين حيث أشار من خلالهما إلى أقسام التوحيد الثلاثــــة وهي:

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان ووحوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى ص ٣٦ ح ٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٥٣-٤٥.

# ١- توحيد الألوهية (١) :

وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتجريد مجته والإخلاص له وخوفه ورحاؤه والتوكسل عليه والرضى به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدل في شيء من الأشباء. قسال تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنامُ عَالِدٌ مَّا عَبْدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنامُ عَالِدٌ مَّا عَبْدُ صَى وَلَآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞ ﴾ [التعارد].

وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به وجحده أكثر الخلق ومسن أحسل هسذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال تعسالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّاتُهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الاب:١٠٥].

# ۲ توحید الربوبیة (۲):

وهو إفراد الله بالحلق والتدبير ، فإفراد الله بالحلق هو أن يعتقد الإنسان أنه لا خـــالق إلا الله . قال تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلنَّحَلَّقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الإمراف:٥٥]. وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه.

فهذه الآية تفيد النحتصاص الخلق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا يملسك الحلق إلا خالفهم كما قسسال تعسالى : ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الرمسران:١٨٩]. وقسال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِمِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرسون:٨٨].

وأما إفراده بالتدبير وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر لهذا الكون إلا الله وحسده. قسال تعسالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَئرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَرَّ فَسَيَقُولُونَ آللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ مَن اللَّهُ مَالَا اللَّهُ اللَّهُ مَالَةً وَاللَّهُ مَالَا اللَّهُ اللَّهُ مَالًا أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [دس ٢٠-١١].

<sup>(1)</sup> وهو ما يعرف بالتوحيد القلبي القصدي.

<sup>(</sup>٢) يعرف كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات.

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول و الله بل كانوا مقرين به. قسال تعالى : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الامرد:١] . فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو السذي بيسده ملكوت السماوات والأرض و لم ينكر هذا النوع أحد معلوم من بني آدم، فلم يقل أحد من المحلوقسين إن للعالم حالقين متساويين.

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكر وحود الله وعطل ربوبيته على سبيل المكابرة. قال تعالى : ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الله عَيْرِف ﴾ [الله عند ١٠٠] .

وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره . قسال تعسالى : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَانَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ [السل:١٠]. وقال تعالى حكاية عن موسى وهو ينسساظره : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْوَلَ هَتَوْلَاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَنُونَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الإسراء:١٠].

فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله تعالى

وقد أنكر الربوبية على سبيل التشريك : المجوس حيث قالوا إن للعالم خالقين هما الظلمة والنـــــور ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين ، فهم يقولون بأن النور عير من الظلمة (١).

# ٣- توحيد الأسماء والصفات:

وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت الله ما أثبت لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل . قسال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾ [التورى:١١]. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وسوف يأتي شرحه في الأبيات الآتية وهذا النوع من التوحيد هسو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم مسن سلك مسلك التعطيل، فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه الله وقد ضل لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفسي عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر القول المفيا. لابن عثيمين ج١ ص ١١ – ١٥.

سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينسزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعميسة والتضليل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته (سميع بصير) (عزيز حكيم) (غفور رحيم) فإذا أثبتسه في كلامه وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وحل.

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأنحسم لم يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لأنحم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص مسن كل وجه.

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإخلاص مشيرا كما إلى أنواع التوحيد الثلائسة لاشتمالها عليها نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصافقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمله لم يلد و لم يكن له كفوا أحد نصا، فإنما تدل على وحوب عبادته وحده لا شريك له لأنه لا يستحق أحد العبادة سواه.

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه ، فإن القرآن إما حبر عسن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه ، فهو التوحيد الإرادي الطلبي ، وإما أمر ونحي، وإلزام بطاعته وأمره ونحيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن أهل التوحيد، وما فعل بحم في الدنيا ومسايكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بحم وما يحل بحسم في العقبي من العذاب فهو جزاء من حرج من حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقسه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم (١).

حـــي سميع بصير جـــل مقتدر عدل حكيم عليم قاهر صمد الشرح:

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر بعض أسماء الله الحسنى التي يدل كل اسم منها علم الصفة التي اشتق منها ، ومن هذه الأسماء اسمه تعالى الحي. قال تعمالى : ﴿ آللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ

<sup>(</sup>۱) انظر فيما سبق الفتاوي ج٣ ص ٣ وما بعدها ، والتحقة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح بن فالح آل مـــــهدي ص ٢٩ والفول المهيد ج١ ص ١٩ وفتح الجميد شرح كتاب التوحيد ص ١٩-٢٠.

ٱلْقَيْرُمُ ﴾ [الدو:٥٠٠]. وقال تعالى : ﴿ الْمَرْ لِ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْقَيْرُمُ ﴿ ﴾ [ال صراد:١٠٠]. وقال تعالى : ﴿ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيْرِمِ ﴾ [١١٠:١].

ومعنى الحي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يليها موت ولا فناء. لأنما ذاتيــــة لـــه سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شــــيء وهو الآخر فليس بعده شيء.

قال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً ﴾ [العسر:٨٨]. وقال تعالى : ﴿ وَتَـوَسَّكُلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَـمُوتُ ﴾ [العرقان:٨٥].

فحياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء وغيرها وذلك لأن الحياة تعتبر شرطا للإتصاف بجميع الكمالات في الذات مسن العلم والقدرة والسمع .. إلخ. فإن غير الحي لا يتصف هذه الصفات فمن كملت حياته كان أكمل في كل صفة تكون الحياة شرطاً لما(١).

سميع بصير: من خلال هذين الإسمين يثبت الناظم الله تعالى صفتا السمع والبصر فالسميع اسم من أسماته تعالى وهو دال على صفة السمع: والبصير اسم من أسماته تعالى وهو دال على صفة السمع صفة البصر وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى . و كثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة السمع والبصر وكل منها صفة إدراك. قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله يَالْمُرْكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِينَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِٱلْمَنَالِ إِنَّ الله نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ) والسنده وكل منها تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي الله المعلى من الأصدوات يسمعها الذي أحاط سمعه بحميع المسموعات فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصدوات يسمعها سرها وعلنها وكالها لديه شيء واحد لا يخفي عليه شيء منها مهما خفت بل جميع الأصدوات بالنسبة إلى سمعه سواء القريب منها والبعيد السر والعلانية . قال تعسالى : ﴿ مَوَا الله عَدَالَ مَا الله المنافِق وَالْ تعسالى : ﴿ مَوَا الله عَدَالَ وَمَا مُو مُنْ هُو مُسْتَخْفُ إِلَا لَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّهُ إِلَى الله الله وقال تعسالى : ﴿ وقال تعالى : وقال تعسالى : ﴿ مَوَا الله عَدِالَ الله عَدَالَ الله عَدِيهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفُ بِٱلْيَالِ وَسَارِبٌ بِالنّهَارِ ﴿ ﴾ [الرعد ١٠]. وقال تعسالى : ﴿ مَوَا الله عَدِالْ وقال تعسالى : ﴿ وقال تعسالَى : ﴿ وقال تعسالَ : ﴿ وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ : ﴿ وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ الله وقال تعسالى : ﴿ وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ : ﴿ وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ : ﴿ وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ الله وقال تعسالَ المُعْتِ المُعْتِ السُورِ وقال تعسالَ المُعْتِ المِعْتِ المُعْتِ السّوالِ المُعْتِ المَعْتِ المُعْتِ المُعْتِ المُعْتِ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتِ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتِ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتُ المُعْتَ المُعْتُ المُعْتِ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْت

﴿ قَدْ سَسِعَ آلَةً قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى آلَةٍ وَٱللَّهُ يَشْمَعُ نَحَاوُرَكُمَا أَإِنُّ آلَهُ سَبِيعٌ بَعِيدُ ۞ ﴾ [١٩٨٨].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات) ، فأنزل الله عز وحـــل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوحها وتشتكي إلى الله(١٠).

# وسمعه تعالى نوعان :

والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت فلا يؤثر على رؤيته بعد فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصحرة الصماء في الليلة الظلماء بل ويسرى مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينيه التي لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى خيانسات العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالى عيط بجميع الأشياء حليلها وحقيرها ، صغيرها وكبيرها ، كثيفها ولطيفها ، لا يستتر عنه شيء منها .

قال تمالى: ﴿ ٱلَّذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَعَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ طَهِيدٌ ۞ ﴿ وَيَعْلَمُ خَآبِنَهُ ٱلْأَعْنُينَ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ۞ ﴾ [معر١٠٠]. وقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ طَهِيدٌ ۞ ﴾ [هون: ١٩.

أي مطلع محيط علمه وسمعه وبصره بجميع الكائنات روى أبو داود في سننه عـــــن أبي هريـــرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قرأ هذه الآية (إن الله كان سميعا بصيرا) فوضع إيمامه على أذنه والتي تليـــــها على عينه (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى كان الله سميعا بصيرا ج١ ص ٢٦٨٨ تعليقا.

<sup>(</sup>٢) أعرجه أبو داود ج٤ ص ٢٣٣ ح٢٧٨ وابن حبان ج١ ص٤٩٨ ح ٢٦٥، والحاكم ج٢ ص ٢٥٧ ح٢٩٢٥ وقال هـــــــذا حنيث صحيح على شرط الشيخين و أم يخرجاه وواققه الذهبي.

ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو حجة على الجهمية والمعتزلية الذيسن يجعلون سمعه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات فرارا على حد زعمهم من التشسبيه وهو تفسير خاطئ فإن كلاً من السمع والبصر معنى زائد على العلم قد يوجد العلم بدونسه فيان الأعمى يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها(١).

عسسدل: العدل اسم من أسمائه تعالى وهو متضمن لصفة العدالة ، وهسو في الأصسل مصدر وصف به للمبالغة وأصل العدل والمعادلة المساواة، يقال هذا عدله وعديله أي نظسيره ومساويه. قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ [الاسم:١١٥]. ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَمَدُلِ وَآلَا حَسَنَ ﴾ [العمل: ١٠].

والعدل المنسزه عن الظلم والجور في أفعاله وأحكامه، الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله فأفعاله كلها حارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شسائبة حور أصلا فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة، وما ينسزله سبحانه وتعسالى بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والحزي في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآحسرة، فإنما فعل هم ما يستحقونه فإنه لا يأخذ إلا بذنب، ولا يعذب إلا بإقامة ححة وأقواله كلها عدل فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضسرة خالصة أو راجحة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضسرة خالصة أو راجحة و كذلك حكمه بين عباده يوم الفصل والقضاء ووزنه لأعمالهم عدل لا حور فيسه كمسا قال تعسالى : ﴿ وَتَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ حَسَالًى على طلى على على على على على طلى على على على قوله وفعله وحكمه (٢).

الحكيم: فهو تعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسم العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها واسع الحمد تام القدرة وغزير الرحمة فهو الذي يضم الأشياء مواضعها وينسزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره فلا يتوجه إليه سسؤال ولا يقسد عني

<sup>(</sup>۱) انظر شرح القصيلة النونية ح٢ ص ٧١-٧٧ معارج القبول ج١ ص ١٧٩-١٨٧ وشرح أسماء الله الحسيسين ص ٨٤-٨٧ والحق الواضح المبين ص ٣٣-٣٦.

<sup>(1)</sup> انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج٢ ص ١٠٧-١٠٧ والحق الواضح المين ص ٨٠.

حكمته مقال. قال تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَـُوْقَ عِبَادِمِّ. وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴾ [الاسم:١٨] ١٠

الصمسد: هو الذي تصمد إليه أي تقصده جميع الخلائق في حوائحهم ومسائلهم لكمال غنساه وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه وهو الدائسسم الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه فلا تشويها شائبة نقص أصلا فهو العليم السندي كمل في علمه والحليم الذي كمل في عناه والعظيم السندي كمسل في عظمته وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء قال تعسال : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحْدُ اللهُ يَكُن لَنَّهُ صُعُواً المُحَدِّ اللهُ يَكُن لَنَّهُ صُعُواً أَحَدُ المُحَدِّ اللهُ يَكُن لَنَّهُ صُعُواً أَحَدُ المُحَدِّ اللهُ المِعْمِ اللهِ عَلْمَ يُولَدُ في وَلَمْ يَكُن لَنَّهُ صُعُواً أَحَدُ اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر شرح أسماء الله الحسين ص ٨٨- ٩٠ ، وشرح القصيدة النونية للهراس ج٢ ص ٧٣-٧٧ والحق الواضست المبسين ص ٣٦-٣٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>انظر شرح الأسماء الحسيسين ص ١٢٨-١٢٩ وشرح القصيسنة النسونية ج٢ ص ١٠٢-١٠٣ والحق الواضيسيج المبسين ص٧٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر تفسير ابن كثير ج£ ص ٢٠٨-٦١٠ ، شرح القصيدة النونية ج٢ ص ١٠٢ شرح أسماء الله الحسين ص ١٣٦-١٢٨ ، الحق الواضح المبين ص ٧٥.

# المطلب العان

# (حديث المؤلف عن صفة العلو الله عز وجل)

لي كسل معنى علسو الله نعتقسد ما حل فينسا ولا يساخلق متحسد توى على العرش ربي فسهو منفسرد ودوفسا لمريسد الحسق مسستند وكم حديثا بما يعلسو بسه السسند من العباد لمسن إيساه قسد عبسدوا قل لي إلى من له قد كان مصطعسد أشار رأس لسه نحسو العلسى ويسد تبليغه ثم أهل الجمع قسد شهدوا مسسباحة لعلسسو الله يعتقسسد إلا إلى من يجي مسن عنسده المسدد وحين يسسمعها الجسهمى يرتعسد

هو العلي هو الأعلى هو المتعسسا
قهرا وقدرا وذاتسا جسل خالقنسا
في مبع آي من القرآن صرح باسب
ولفظ فوق أتي مع الإقستران بحسن
وفي السماء اتلها في الملك واضحسة
وتعرج الروح والأمسلاك مساعدة
وهكذا يصعد المقبول مسسن عمسل
كذا عروج رسول الله حين سسرى
وحسين خطبته في جسع حجسه
اليس يشهد رب العرض جل علسى
وسن رفسع المصلسي في تشهده
وكسل داع إلى مسن رافسع يسله
وكسم فسذا براهينسا مؤيسسدة

### الشرح:

بعد أن ذكر الناظم جملة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع في هذه الأبيسات في ذكسر صفة من صفاته بالتفصيل وذلك لكثرة ما وقع حولها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم مسن الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي العلسسي ، الأعلسي، المتعالى قال تعالى : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو آلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهِدِهِ مِهِ الْعَلَى عَالَى :

﴿ سَيَحٍ آسَمَ رَبِّكَ آلاَعْلَى ﴿ ﴾ [الاطلب: ١]. وقسال تعسالى : ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْسَعِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٥]. فهذه الأسماء تثبت لله العلو من كل وجه علو القهر والقدر والذات وذلك ما نعتقده ونؤمن به إيمانا حازما لا يخالطه شك ولا ريب، فنحن نؤمن بعلو الله تعالى وأن له صفة العلو المطلق من كل وجه دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذات فكما خفيت علينا ذاته ولم نسأل عن كنهها فكذلك صفاته نؤمن بما ولا نسأل عن كنهها ومسن هذه الصفات صفة العلو.

١- علو القهو: فهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق فنواصيسهم بيده ما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع وما لم يشأ لم يكن فلو احتمع الخلق على إيجاد ما لم يشسأ الله إيجاده لم يقدروا على ذلك ولو احتمعوا على منع ما حكمت به مشسيئة الله لم يمنعسوه وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة إفتقار المخلوقات إليه من كل وجه.

قَــال تعـــالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُندِرُّ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ ﴾ [ص10-وقــال تعــالى : ﴿ لُوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَذَا لاَصْطَلَقَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَنَنَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾۞ [العرنة].

٧- علو القدر (الشأن) : وهو علو صفاته وعظمتها فلا بماثله صفة على وق بسل لا يستعليم الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة من صفاته . قال تعسسالى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِمِ عِلْمًا
 ٢ ( المدرع:١١) . وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾ [الدرع:١١] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ آلَةً أَحَدُ ۞ آلَةُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ حُمُوْا أَحَدَدُ ۞ ﴾ [الإملام ١-١].

فتعالى سبحانه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والوئي والنصير وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروت عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعسالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وتعالى في كمال علمسه

عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء وتعالى في كمسال حكمته عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نحي ولا بعسث ولا جسزاء وتعالى في كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيء من حسناته وتعالى في كمال غناه عسن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء ، وتعالى في صفات كماله ونعوت حلالسه عسن التعطيل والتمثيل .

-7 علو الذات : فهو سبحانه وتعالى موجود بذاته فوق جميع خلقه باثنا عنهم مستويا على عرشه در الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد من النجارية والجهمية الذين يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وجود المخلوقات .

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على خلقه ومباينته لهم ويزعمون أنه حال في الأشـــخاص والأمكنة متحد بهم لدرجة ألهم يجعلونه حالا في الأماكن النحسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

# ١- التصريح بالإستواء على العرش:

معنى العوش: هو المحلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم علوق الله تعسالى وأعلاها ويعتبر كالسقف لها وهو مقبب وله قوائم الدليل على علوه قوله ﷺ: [ وإلى السالة الله المنافع ومنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع ولمنافع والمنافع والمناف

<sup>(</sup>۱) راجع فيما سبق من علو الله تعالى الفتاوي ج٢ ص ١٢٣ ، شرح النونية للهراس ج٢ ص ٨٦ ، معارج القبسسول ج١ ص

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> النجارية هم أتباع حسين بن محمد النجار يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته وأن الإيمان يزيد ولا ينقص وهسم يوافقسون المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقون الجوية في خلق الأعمال والاستطاعة. أنظر الفرق بين الفرق عمره ١٩٦ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٣٦٦.

<sup>(4)</sup> البحاري في الجهاد باب درحات المحاهدين في سبيل الله ج٣ ص ١٠٢٨ ح ٢٦٣٧.

وحهي رحل من أصحابك فقال النبي ﷺ: من، قال رحل من الأنصار قسال: أدعسوه فدعسوه فقال: أضربته قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث علسى محمد ﷺ فأحذتني غضبة فضربت وجهه فقال النبي ﷺ: لا تخيروا بين الأنبيساء فسإن النساس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آلحذ بقائمسة مسن قوائسم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى(الا).

هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإستواء على العرش في سبعة مواضع من الكتساب الكريم. قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ فُمُّ اَسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الامراد، ٥٥]. وقال تعسالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامِ فُمُّ اَسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ ﴾ [الره: ١٧]. وقال تعسالى: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفّعَ السَّمَوَتِ بَعْيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ اسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الره: ١٧]. وقال تعسلى: ﴿ الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِبّةِ أَيَّامِ فُمُّ اسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَغِيعٍ أَقَالاً بَيْنَهُمَا فِي سِبّةِ أَيَّامِ فُمُّ اسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَغِيعٍ أَقَلاَ بَيْنَهُمَا فِي سِبّةِ أَيَّامِ فُمُّ اسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَغِيعٍ أَقَلا بَيْنَهُمَا فِي سِبّةِ أَيَّامِ فُمُ اسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَغِيعٍ أَقَلا مَنْ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ فِي سِبّةِ أَيَّامِ فُمُ اسْتَوَكُ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَغِيعٍ أَقَلا مُنْ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ فِي سِبّةِ أَيَّامِ فُمُ السَّمَوتِ وَلَا السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْزِلُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرَبُ مُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ عُلَى الْعَرْشُ عَلَى السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مُ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مُن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مُ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُلُ مُن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مُ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ مُ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُا اللْعَمْ مُن الْعُرْسُ فَيْ الْعَلْمُ مُن الْعُرُسُ فَيْ الْعُرْسُ السَّمَاءِ وَلَا الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعُرْسُونِ الْعَلْمُ الْع

فالعرش أعلى المخلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستويا عليه باثنا عن خلقه فــهل بعد ذلك دليل على علوه وفوقيته .

٢- التصويح بالفوقية: فقد صرح الله تعالى بالفوقية في كتابه الكريم، قال تعسالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَتَوْمِهِ مَّن فَتَوْمِهِ مَّا لَهُ مَا يُؤْمَرُونَ \* ۞ [العمل:١٠]. وقسال تعسالى: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَـتُوقَ عَبَادَمْ لَهُ إِللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البعاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشعاص والخصومة بين المسلم واليهود ج٥ ص ٨٥٠ ح ٢٢٨١ ومستسلم في الفضائل باب من فضائل موسى عليه السلام ج١٥٠ ص ١٤٠ ح ٢٣٧٤ مع الشرح.

<sup>(</sup>٢) الصعقة الأولى: هي التي صعقها سيدنا موسى بمانب الطور عندما سأل الله تعالى رؤيته. أنظر فتح الباري ج٢ص٥٤.

وقد ذكر الرسول ﷺ فوقية الله تعالى ومن ذلك: لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم قال له النبي ﷺ: لقد حكمت فيسهم بحكم الله من فوق سبعة أرقع (١٠). وفي لفظ من فوق سبع سماوات.

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنسها تفتخر على أزواج النبي ﷺ وتقول : [ (وهكن أهاليكن و(وهني وبسيم هدن ضوق سبع سماوات ] "فالتصريح بالفوقية دليل واضح لمن أراد الحق وبحث عنه في إثبات صفسة العلسو الله تعالى.

٣- التصريح بأنه سبحانه في السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد حاء في كتاب الله الكريم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ عَأْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُحْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبُا عَلَيْكُمْ حَاصِبُا عَلَيْكُمْ حَاصِبُا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَدِيرٍ ﴾ [الله ١٦-١٧]. وحرف الجر (في) الوارد في هذه الآية بمعنى على كسافي قوله تعالى: (الأصلبنكم في حذوع النحل) أي على حذوع النحل.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت وسول الله في يقول من أهــتكن منكــه هيئا أو هكاه أج له طبيقل، وبنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك فــي السماء والأرس عما وحمتك في المرح عنه السماء فاجعل وحمتك في الأرس المفر لنا حوبنا وخطايانا أنست وبد الطبين أنزل وحمة من وحمتك وخفاء من خفائك على صفا الوجع فيبرا(").

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في العلو من حديثه من طريق محمد بن اسحاق ص ٣٢ وقال هذا مرسل وللحديث شاهد عند النسائي في الكبري...

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> البعاري في التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ج٦ ص ٢٦٩٩ ح ٦٩٨٤.

أبو داود في الطب باب كيف الرقى ج\$ ح٣٨٩٦ والنسائي في عمل اليوم والليلة ح١٩٣٨ اضعفه الألباني أنظر ضعيف سنن أبي داود ص ٣١٤.

<sup>(1)</sup> الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين ج ٨ ص ١١٠ مع الشرح وقال حديث حسن صحيح وأبــــو داود في الأدب باب الرحمة ج٤ ص ١٨٥ ح ٤٩٤١ وأحمد ج٢ ص ١٦٠ وعلق عليه الألباني في صحيح الترمذي ج٢ص١٨٠ بقوله صحيح .

التصريح بالعروج والصعود إليه: قسال تعسالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ حَهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ
 كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴿ ﴾ [الساح: ٤]. وقسال تعسالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَفَعُهُ ﴾ [العر: ١٠]. وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
 أ من تصدق بعدل تعرق عن عميم طيبه - ولا يسعد إليه إلا الطيبه - فسإن الله تعسالي يتقبلها بيمينه ثم يربيها لساميها عما يربي أحدهم طوق ](ا).

فالتصريح برفع الأعمال إليه دليل على علوه تعالى فأعمال العباد ترفع إلى معبودهم السذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى .

فعروج الملاتكة والروح إليه دليل على ألها تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علــــوه مستويا على عرشه .

التصريح بعروج النبي الله إليه ليلة الإسراء والمعراج فلو لم يكن الله تعالى متصفاً بصغة العلسو كما يليق بجلاله وعظمته لما عرج بالرسول الله إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء والمعراج (١٠). قلت وإن معظم الفرق التي ضلت في معتقدها ونفت صفة العلو الله سبحانه وتعالى واستواءه علسى عرشه يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم ينكرون العلو فسبحانك ربي هذا محتان عظيم.

٣- إشارة النبي ﷺ إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حديث حسابر
 الطويل عند مسلم وفيه : وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم تسالون

<sup>(</sup>۱) البنعاري في الزكاة باب لا يقبل الله صنقة من غلول ج٢ ص ١١٥ ح ١٣٤٤ ومسلم في الزكاة باب قبول الصنقة مسسن الكسب الطيب ص ٣٩١ ح ١٠١٤.

<sup>(</sup>٢) البعاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج١ ص ٢٠٣ - ٢٠٤ ح ٥٣٠ ومسلم في المساحد بــــاب فضــل صلاق الصبح والعصر والمحافظة عليهما ج٥ ص ١٣٨ ح ٦٣٢ مع الشرح.

<sup>(</sup>٢) البعاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ج١ ص ١٣٥ ح ٣٤٢.

عني فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات (١) فالرسول برفعه ليده ورأسه يشهد الله وهو في علوه مستويا على عرشه على تبليغه للرسالة وشهادة الناس له بذلك .

٧- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علـــوا يليــق بجلالــه وعظمته.

٨- أن الإنسان بفطرته يكون قلبه معلقا بجهة العلو حال دعائه الله تعالى فهو يرفع يده في الدعاء،
 ويكون قلبه معلقا بالعلو لأن فطرته تمديه إلى أن الله تعالى عاليا على عباده بائنا عنهم.

ولهذا قال : براهينا مؤيدة وحين يسمعها الجهمي يرتعد . وكما أثبت الناظم هنا صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته بالأدلة النقلية فإن هناك من الأدلة العقلية ما يثبت ذلك لله تعالى ومن ذلك :

أن كل عقل صحيح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجوه.

أن العلو صفة كمال ، والله تعالى وحب له الكمال المطلق من جميع الوجوه ، فلزم ثبوت العلو لـــه تبارك وتعالى .

أن العلو ضد السفل ، والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع النقائص ، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو.

إن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما مسن عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، وارتفع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من احتالتسمه الشسياطين والأهواء (٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم في الحبج باب حمعة النبي صلى الله عليه وسلم ص ٤٨٥-٤٨٥ ح ١٢١٨ البحاري بلفظ اللهم (هل بلغت اللهم هل بلغت) في الحبج باب الخطبة أيام من ج٢ ص ٦٢٩ ح١٦٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر القواعد الطيبات في الأسماء والصفات ص ١٢٥ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج٢ ص ٤٩٨-٤٩٨.

على كل من أنكر علو الله تعالى، أو فسره بمعنى آخر مثل بعض الجهمية والمعتزلة. والحروريسة (۱) الذين فسروا قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقسهر، وححسدوا أن يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحق(۱). ولا شك أن هذا التفسير باطل ومخالف لمسا تغقى عليه أهل الحق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: والمبطل لتأويل من تسأول اسستوى بمعنى استولى وجوه:

- ان هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، فإنه لم
   يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم.
- ٢- أن معنى هذه الكلمة مشهور ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عـــن قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قال: (الإستواء معلوم والكيف بحهول والإيمان بـــه واجب والسؤال عنه بدعه).
  - "- أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن .
- إنه لو لم يكن معنى الإستواء في الآية معلوماً لم يحتج أن يقول الكيف بحهول لأن نفي العلم
   لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو .
- ٥- الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبيسة والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قولسه تعالى : ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ◘ ﴾ [الاسن:١٨]. وكمسا في دعاء الكرب فلو كان استوى بمعنى استولى ، كما هو عام في الموجودات كلسها لجاز مسع إضافته للعرش أن يقال استوى على السماء وعلى الهواء والبحار والأرض وعليسها ودونهسا ونحوها إذ هو مستو على العرش ، فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معنى استوى على مائعرش ليس عاماً كعموم الأشياء.
- ٦- إنه أخبر بخلق السماوت والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأحسبر أن عرشسه

<sup>(</sup>١) الحرورية: من ألقاب الخوارج، وسموا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفة، كان أول تحكيمهم واحتماعهم حسين خالفوا علياً، فقاتلهم بالنهروان- أنظر معجم البلدان ج٢ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>T) انظر الفناوي جه ص ١٤٣.

كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك في صحيح البحاري عن عمران بن الحصين عن النسبي على الماء قبل خلقها وثبت ذلك في صحيح البحاري عن عمران بن الحصين عن النسبي على الداء و الله و الله

٧- أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدة مسمراق المشهور: قد استوى بشر على العراق مسسن غير سيف أو دم مسهراق و لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيست مصنوع لا يوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احتج بحديث رسول الله على اللغة . وحد علم لو إسناده ، وقد طعن فيه أئمة اللغة .

٨- أنه روى عن جماعة من أهل اللغة ألهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق مـــن كان عاجزاً ثم ظهر ، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ، والعرش لا يغالبه في حال ، فامتنع أن يكون بمعنى استولى(٢).

#### 

ونحن نئيست مسا الوحيسان تئيسه يدنو كما شاء عمن شا ويفعسل مسا وكل أسمائسه الحسسني نقسر بحسا مستيقنين بما دلست عليسه ومسن دلت علسي ذات مولانسا مطابقة كذا تضمنت المشسئي مسن صفة كذلك استلزمت باقي العفات كمل وكل ما جاء في الوحيين من صفسة صفسات ذات وأفعال نمسر ولا

من أن ذا العرش فوق العرش منفسود يشا ولا كيف في وصف لسه يسرد عما علمنسا وعمسا اسستأثر الصمسد ثلاثة الأوجه اعلسم ذكرهسا يسرد بسه تليسق بمسا الرحسن منفسرد نحسو العليسم بعلسم ثم تطسسرد للقدرة استلزم الرحسن والصمسد فله نعيسها والنسم بعمروا عمن جحسدوا

<sup>(1)</sup> الذكر : اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي ج٥ ص ١٤٤-١٤٩.

## لكن على ما بمولانسا يليسق كمسا اراده وعسساه الله نعتقسسه

#### الشرح:

ثم جمع الناظم بين علو الله على خلقه ودنوه منهم فيقول: إن الله تعالى مع استوائه على عرشه إلا أنه قريب من عباده ويدنو منهم من شاء وكيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى: الجمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام ابن تبعية:

وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول ﷺ وأجمسع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معسهم سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون ، كما جمع بين ذلك في قوله تعسالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنُونِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّرْضِ وَمَا يَخْرُجُ السَّمَنُونِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْولُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ والهيد: ٤].

وليس معنى قوله وهو معكم أنه عنلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .. إلى أن قال : (وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شهيء في جيم نعوته وهو على في دنوه ن قريب في علوه)(١).

سبق وأن أثبتنا علو الله وفوقيته ، واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقليسة، ومع ذلك فإنه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بين علوه وفوقيته وبين معيته وقربه.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الواسطية ج٢ ص ٤٩٦ و ٥١٣.

والمعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع :

المعية العامة : وهي تشمل كل بر وفاجر مؤمن وكافر ومثالها قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ ۞ ﴾ [المبد: ٤].

٣- خاصية الخاصة : وهي الخاصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين، مثل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عَمَدَا ﴾ [قديم مَعَدَمُ مَعَدَمُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ إِن اللَّهُ مَعَدَمُ اللَّهِ مَعَدَمُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَعَدَمُ اللَّهِ مَعَدَمُ اللَّهِ مَعَدَمُ اللَّهِ عَلَيْ وَقُوله تعسالى: ﴿ هُو آلَدِي وَمَا كَلُمُ اللَّهُ مَا يَلِحُ فِي سِنَّةِ أَيّامٍ فُمُ آستوك عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلجُ فِي آلاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْرَبُ مُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْرَبُ مُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْمِلُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْمَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْمِلُ وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَبُ إِنْهُ اللّهِ مِن وصفين فإنسا بَعْمَا وَا يَعْمَا لَا يَتناقضان لأَعْما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر إذ أن المتنساقضين نظم علم اليقين أهما لا يتناقضان لأغما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر إذ أن المتنساقضين يكون أول الآية مكذباً لآخرها أو العكس.

فالعلو والمعية قد يجتمعان حتى في حتى المخلوقات كما تقول العرب: ما زلنا نسير والقمسر معنا مع أنه في السماء إلا ألهم يقولون ذلك على سبيل الحقيقة، فلماذا لا نقول أن الله معنا علسس سبيل الحقيقة وهو في السماء، وإذا افترضنا أن الجمع بين العلو والمعية ممتنع في حتى المخلوقات لما لزم من ذلك امتناعه في حتى الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معنى معيت أنب عتلط بالخلق فإن هذا المعنى فاسد بل إنه مع معيته وقربه من خلقه بالن عنهم ولو كسان معسى المعسق الإحتلاط للزم من ذلك أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تجزؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء تميط به وهو سبحانه محيط بالأشياء فهو سبحانه وتعالى مع عباده قريب منهم كما قال تعسالى: ﴿ وَإِذَا مَا لَكَ عَبَادِي عَنِي قَانِي قَريبٌ أُجِيبٌ دَعْوَةً آلدًاع إِذَا دَعَانِ ﴾ [العرد ١٩٦١]. وليس معنى دنسوه وقربه من عباده أنه مختلط بمم فإن هذا المعنى فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى

علي في دنوه وقريب في علوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (١) ثم يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله تعالى وهو الإقرار بما جميعاً ما علمناه منها وما لم نعلم بما استأثر الله سبحانه بعلمه . فيقول : وكل أسمائه الحسنى نقر بما مما علمنا ومما استأثر الصمد. كما قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآمُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهُمْ سَيُجْزَقَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمِهِ المُعْمَلُنُ فَالْمُعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْوَاسَدَى اللهُ اللهُ

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله الله الله المحابد أحد قط عده ولا عزن فقال ، اللهم إنبى عبدك وابن عبدك وابن أعتك ناصيتي بيدك عاصي في حكمك عمل في قداؤك أسالك بكل اسم عمو لك سميت به نفسك أو أنزلت في حتابك أو علمته أحداً عن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تبعل القرآن العطيم ربيع قليي ونور حدري وجلاء عزني وخماب عمي إلا أخمب الله عمه وعزنه وأبدك مكانه فرجاً [1].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : [ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخــل الجنة وهو وتر والله يحب الوتر ] أخرجاه في الصحيحين <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر القواعد الطيبات في الأسماء والمصنفات لابن عثيمين ، شرح العقيب دة الواسيطية لابسين عثيمسين والفتساوي ج٥ ص ١٠٢-١٠١.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> رواه أحمد ج١ ص ٣٩١. صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ج ٥ ص ٢٦٧ ح ٣٧١٢ والألباني سلسلة الأحساديث الصحيحة ج١ ص ٣٣٦ ح ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الدعوت باب فله عز وحل مالة اسم غير واحد جه ص ٢٣٥٤ ح ٢٤٧، ومسلم في الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى وفضل إحصائها ص ١٠٧٥ ح ٢٦٧٧.

كما بين أن أسماء الله عز وحل ليست منحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود السابق ذكره، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: ومما استأثر الصمد(١).

ثم أشار الناظم -رحمه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث:

مستيقنين بمسا دلست عليسه مسن ثلاثة الأوجه اعلسم ذكرهسا يسرد دلت علسسي ذات مولانسا مطابقسة يسه تلسق فسا الرحسن منفسد

<sup>(</sup>۱) ومن أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المعطى المــــــانع والغـــــار والنافع والقابض والباسط والمعز والمذل والخافض والرافع فلا يطلق على الله تعالى المانع الضار القابض والحافض كلا على انفــــراده بل لابد من ازدواحها بمقابلاتها إذ لم ترد في الوحى إلا كذلك.

ومن ذلك المنتقم لم يأت في القرآن إلا مضافاً إلى ذو كقوله تعالى : (عزيز ذو انتقام) ..آل عمران ٤ أو مقهداً بالمحرمين كقوله تعسسالى : (إنا من المحرمين منتقمون) السنحلة آية ٢٢ . وقد ورد في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء العسدل والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لكن لا يجوز أن يشتق له منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيسسات كقوله تعالى : (إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم) النساء آية ١٤٢ وقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله والله عير الماكرين ) آل عمران آية ٤٠. وقوله تعالى : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية ٦٧ . وقوله تعالى : (وإذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحسسن مستهزئون الله يستهزئ بمم) .. البقرة آية ١٤-١٠. ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى محادع ماكر ناسسسي مسستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك داعســــل في أسمائــــه الحسين ومن ظن من الحهال المصنفين في شرح الأمماء الحسين أن من أسمائه تعالى الماكر المعادع المستهزئ الكائد فقد فسساه بسسأمر عظم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عن سماعه وغر هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشمستني منسها أسماء وأسماؤه تعالى كلها حسن فأدخلها في الأسماء الحسين وقرتها بالرحيم الودود الحكيم الكريم وهذا جهل عظيسم فسيإن هسذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل تمدح في موضع وتذم في موضع إطلاق أفعالها على الله مطلقاً فلا يقال أنه تعالى يمكسر ويخسادع ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بما بل إذا كان ثم يأتي في أسماته الحسين المريسد المتكلسم ولا الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع الحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والمفعسال لما يريد فكيف يكون منها الماكر والحادع والمستهزئ ثم يلزم هذا المغالط أن يجعل من أسمائه الحسسين الداعسي والآق والجسسان والذاهب والمقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعب إلى أضعاف أضعاف ذلك من الني أطلق تعالى على نفسي أضالها في القرآن ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والحداع إلا علمسمي وجمسه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المحلوقات فكيف من الخالق سبحانه وتعالى . انظر مصارج القبول ج١ ص ١١٧–١٢٠.

كذا تضمنت المشيئ من صفية تحيو العليه بعله ثم تعليه والصميد كذلك استلزمت باقى الصفات كميا للقدرة استلزم الرحيين والصميد

١- دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى بـــه
 وهو الله وعلى الصغة المشتق منها الاسم .

٧- دلالة التضمن: فهي دلالة اللفظ على بعض مدلوله، وعلى هذا فدلالة الاسم على السذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن.

٣- دلالة الإلتزام: فهي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا سمسسي دلالة إلتزام. مثال ذلك: الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على الذات يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم علقا و حالقا.

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل علسى معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا يمكن حلق إلا بعلم وقدرة، ولهذا خلق الله السماوات والأرض قسال: ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمَا ﴾ [اللان: ١٦]، وهذا ما أراده الناظم فهو يقول إننا نومن بأسماء الله الحسن ونومن بدلالاتها الثلاث السابق ذكرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابقة منا يليق بجلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهو الله سسبحانه وتعالى وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعسالى بالمطابقة ويدل على الصفة المشتق منها هذا الاسم في الرحمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بسالتضمن علسى الصفة المشتق منها هذا الأسماء مثل لذلك بصفة العلم ، فاسم العليم دال على الصفة المشتق منسها هذا الاسم وهي صفة العلم . ثم ذكر دلالة اللزوم فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شسيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. ثم يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وهو إثبات كل مسا أثبته الله يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وهو إثبات كل مسا أثبته الله

تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ بالاعتماد على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة .

ثم أشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل فالصفات الذاتية اللازمة هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً بما مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك. وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية وهي التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية ذاتية لألها لا تنفصل و لم يسزل الله ولا يزال متصفاً بما. خبرية: لألها متلقاه بالخبر فالعقل لا يدل على ذلك، فلولا أن الله أخبرنا أن له يداً ما علمنا بذلك لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا ندركه بعقولنا مسعد لالة السمع ، لهذا نقول في مثل هذه الصفات واليد الوجه وما أشبهها ألها ذاتية خبرية ولا نقول أخزاء وأبعاض ولأن الجزء والبعض ما حاز انفصاله عن الكل.

فالرب عز وحل لا يتصور أن شيئاً من هذه الصفات التي وصف بما نفسه كاليد تزول أبداً لأنه موصوف بما أزلاً وأبداً ولهذا نقول أنما أبعاض وأحزاء .

وأما الصفات الفعلية: فهي الصفات التي لها أسباب مقرونة بها، أي أنها متعلقة بالمشيئة إن شاء له يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى والمحبة والكراهيسة والبغض والاستواء على العرش والكلام والإتيان والمحيئ ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صفة الكلام فإن الله لم يزل ولا يزال متكلماً ومنها ما ليس نوعه ذاتياً كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرش (١).

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإنسا نمرها كسا كانت أي نسلّم بها كما ورد بها النص دون أن نسأل عن كيفيتها ولا ننفي شيء منها كمن ححد صفات الله تعالى كلها أو بعضها كالمعتزلة والجهمية.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الواسطية ج١ ص ٥٣-٥٤ و ٨٧-٨٨.

وسِفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي(١).

وهذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة ففي قولهم أمروها كما حاءت رد على المعطلة وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة، وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفسات المعانى الصحيحة التي تليق بالله ، تدل على ذلك من وجهين:

١) قولهم أمروها كما حاءت : فإن معناه إبقاء دلالتها على ما حاء به من المعنى ولا ريب ألهـــــا حاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا (أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها) ونحو ذلك .

٢) قولهم بلا كيف: فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى ، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوتـــه مـــا
 احتاجوا إلى نفى كيفيته فإن غير الثابت لا وحود له في نفسه فنفى كيفيته من لغو القول<sup>(٢)</sup>.

وقول الناظم على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله تعالى وإثباتها إثباتاً حقيقياً كما يليق بجلاله وعظمته وفسق مسراده تعالى وقصده من خلال نصوص الصفات.

وتما سبق نستطيع أن نلخص مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وهسو مسا أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما يلى :

الإثبات : إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل .

٢ - في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله رسوله الله مع اعتقادهم ثبوت
 كمال ضده لله تعالى .

٣- فيما لم يرد فيه نفى ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحـو ذلـك:

<sup>(1)</sup> انظر كتاب السنة لأبي بكر الخلال، والفتوي الحموية.

<sup>(1)</sup> انظر القواعد الطيبات ص ١١٩ – ١٢٠ ، والفتوى الحموية.

فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيستفصلون عنه فإن أريد به باطل ينسزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلسوه. وهدد الطريقة هي الطريقة الواحبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي مسا نفساه والسكوت عما سكت عنه.

وأما السمع فمن أدلته : قوله تعسالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱذَعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَتِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الامراك: ١٨٠]. وقوله تعسالى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الاورى: ١١]. وقوله تعسالى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الاراك: ١٥] وحول الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهمسا به عِلْمُ ﴾ [الامائة دلت على وجوب نفي التمثيل . والآية الثالثة دلت على وجوب نفسى التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.

وكل ما ثبت الله من الصفات فإنحا صفات كمال يحمد عليها ويثنى بما عليه وليبس فيها نقص بوجه من الوجوه فحميع صفات الكمال ثابتة الله تعالى على أكمل وجه وكل ما نفياه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواحب، فحميع صفات النقص ممتنعة علي الله تعالى لوجوب كماله.

وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلـــك أن النفي لا يدل على كمال حتى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن مجرد النفي قد يكـــون سببه العجز فيكون نقصاً وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضى مدحاً.

وإذا تبين هذا نقول: مما نفي الله عن نفسه الظلم، والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغـــوب مــع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه.

قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ من غير تحييف ولا تمثيل .

فما معنى كل من: التحريف - التعطيل - التكيف - التمثيل.

١- التحريف : لغة : التغيير (١)

في الإصطلاح : تغيير النص لفظا ومعنى ، والتغيير اللفظى قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغسير فالتحريف له أقسام ثلاثة :

ب- تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى ، كفتح الدال من قوله تعالى قال تعسسالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينِ ﴾ [العقد:٢]. وهذا في الغالب لا يقع إلا من حاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله عموما .

ج - تحريف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى الله إلى الله ق ونحو ذلك.

٣- التعطيل: لغة: التفريغ والإخلاء(٢).

وفي الإصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها فــــهو نوعان:

أ - تعطيل كلى : كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاقم ينكرون الأسماء أيضا.

ب- تعطيل حزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعض، وأول مسن عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم.

<sup>(1)</sup> أنظر لسان العرب ج١ص١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٩ص٣١٦.

٣- التكييف: وهو حكاية كيفية الصفة (١) ، كقول القائل: كيف يد الله أو كيف نزوله إلى السماء الدنيا: كذا وكذا.

٤- التمثيل والتشبيه: التمثيل: إثبات مثيل الشيء (١). والتشبيه: إثبات مشابه (١).

#### أنواع التشبيه :

أ - تشبيه المخلوق بالخالق.

ب- تشبيه الخالق بالمحلوق.

والثاني : كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقاً في الألوهية فعبدوها مع الله .

والثالث : كفعل الغلاة في مدح النبي ﷺ أو غيره مثل قول المتنبي<sup>(١)</sup> يمدح (عبــــد الله بــــن يحــــي البحتري) :

#### فكن كما شئت يا من لا شبيه له

#### وكيف شئت فما خلق يدانيكا

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه : أن يثبت الله تعالى في ذاته أو صفاته مثل مــــا يثبـــت للمخلوق في ذلك ، كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واســــتواؤه علــــى عرشـــه كاستوائهم ، ونحو ذلك (°).

<sup>(1)</sup> للرجع السابق ج٩ ص٣١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ج۱۱ ص-۹۱۰.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج١٣ ص٤٠٥

<sup>(1)</sup> هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي المولود سنة ٣٠٣ المتوفي ٣٥٤ من كبار شعراء العربيسة ادهى النبوة في صباه فلقب بالمتنبي اتصل بسيف الملوقة الحمداني وله فيه المدائح السبائدة كما اتصل بكاتور الاعشسلدي فمدحه ثم انقلب عليه فهماه له ديوان شعر متداول انظر تاريخ بفلاد ج١٤ ص ٢٠١ والمنتظم لابن الجوزي ج٧ص٢٠. (٥) انظر القواعا، الطيبات في الأسماء والصفات ص ١٠٤-١٠٥ ، وشرح العقيدة الواسطية ج١ ص ٢١-٨٠.

يقينه انقسد قبسول ليسس يفتقسد كذا الولا والبرا فيسسها لهسا عمسد وكسل أعدائسه إنسا لهسم لعسدو وفي الشهادة علم القلب مشــــترط إخلاصك الصدق فيها مع محتبــــها فيه نوائي أولى التقـــوى وننصرهـــم

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها أهسسم دعائم الإيمان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدخول في دين الإسلام والإيمان بالله تعالى وهسذه الشهادة لا يكتفي فيها بمحرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فيها حتى ينتفع بما وتكون سبباً في دخول الإنسان في التوحيد وخروجه من الشرك ومن ثم تكون سبباً في دخول الجنسة وهسذه الشروط كما أشار إليها الناظم هي :

إن العلم: وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً المنافي للحهل بذلك قال تعسال : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلنَهُ إِلاَ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ ا

٧. اليقين: وهو المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقبناً حازماً فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله شك. قسال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي صَبِيلِ اللّهِ أَلْمَالِهِ عُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [المعران: ١٥]. فاشترط في صدق إيمالهم بسالله ورسوله كولهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيسهم: ﴿إِنَّمَا يَشْتَقْدِنُكَ ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآلَةِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي تَدِهِمَ مَتَرَدُّونَ ﴾ [هده: ١٠].

 <sup>(</sup>¹) مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ص ٤٤-٥٥ ح ٢٦ .

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [ الهسعد أن لا إلى إلا الله وأنبى وسول الله ﷺ [ الهسعد أن لا إلى الله وأنبى وسول الله لا يلقى الله بعما عبد تنير خالد فيعبب عن المبنة] (١) وفيه عنه رضيي الله عنه من حديث طويل أن النبي ﷺ بعثه بنعليه فقال: [ عن لقيبت عن وراء عما المائط يهسعد أن لا إله إلا الله عممتيها بما قلبه فبحره بالهنة] (١) فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقاً عما قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

٣. الإنقياد: وهو الإنقياد لما دلت عليه باطناً قسال تعسالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ [السه:١٠٥]. وقسال الرم:١٠٥]. وقسال تعسال : ﴿ وَمَن أَحْسَنُ دِينَا مِّمُن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو عُسِنٌ ﴾ [السه:١٠٥]. وقسال تعسال : ﴿ • وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُو عُسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُلْقَىٰ وَإِلَى اللهِ عَنفِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [همو:٢٧]. العروة الوثقى هي: (لا إله إلا الله ومعنى يسلم وجهسه أي ينقساد. وهسو عسن أي موحد ومن لم يسلم وجهه إلى الله و لم يك عسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى).
 ٤. القبول: وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضيا قسالة الله ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضيا قسالة الله و القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضيا قساله الله و القبول الله الله و القبول الله الله الله ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضيا قساله الله و القبول الم الله و القبول اله و القبول الها الله و القبول الها و القبول الله و القبول الله و القبول الله و القبول الها و القبول الها و القبول الله و القبول الله و القبول الها الله و القبول الها و القبول الها و القبول القبول الها و القبول القبول الها و ال

وقد قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه عمن ردها وأباها كما قال تعالى: 
﴿ وَحَدَا لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَهِ مِن نَّدِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمْهِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَالَٰرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ فَاللَّهُ إِلَّا قَالَ مُتَرَقُوها إِنَّا وَجَدَثُم عَلَيْهِ ءَابَاءَتَا عَلَىٰ أُمُّ وَاللَّهِ عَالَىٰ وَالرَّهِم مُقْتَدُونَ ﴿ فَاللَّهُ أَوْلُو جِنْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدَثُم عَلَيْهِ ءَابَاءَتَا عَلَىٰ أُدُوا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَوْلُو جِنْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدَثُم عَلَيْهِ ءَابَاءَ وَالرَّود ١٠٠٠]. بما أَرْسِلتُم بِعَد كُنْ مَنْ وَالله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْكُ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى الل

لَهُمْ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا آلَلَهُ يَسْتَحَكِّرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مُجْنُونِ ﴿ ﴾ [العدن: ٢٠]. فحعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من حاء المسافلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته ثم قال سبحانه في شأن من قبلها : ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

ٱلْجَحِيمِ ۞ وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ۞ [اصفات:٢٧-٢٤]. إلى قوله تعسالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانْوَا إِذَا قِيلَ

<sup>(</sup>١) مسلم في باب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ص ٤٥ ح ٢٧ .

<sup>(</sup>٢)مسلم في باب الإنمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ص ٤٧،٤٦ ح ٣١ .

﴾ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مُعَلُومٌ ﴿ فَوَحِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾ [العلاسات: ١٠-١٥]. وقال تعسالى: ﴿ مَن جَـآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيَّرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَبِدٍ ءَامِنُونَ ﴿ ﴾ [السد:١٨٩، وفي الصحيح عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: [مثل ما يعثني الله وحد مسن السمحيي والعلم غمثل الغيث الكثير أحابم أرحاً فكان منما نقية قبلت الماء فانبتت الكلا والعشيم الكثير وكانبت منما أجاحيم فخلك مثل من فقه فيي حين الله ونفعه ما بعثنيي الله به فعلِه وعلَّه، وعثل من لم يرفع بطك وأماً ولم يقبل عدى الله الذي أرملت به] (١). ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ ﴾ [الدن]. وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهُ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [المسدد]. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني على قال : [أسعد الناس بشهاعتيي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نضمه ] (٢). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رســـول الله ﷺ يقول: (فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : [ أنا أغني الغركاء عن المغرك من ممل عملًا أخوك معيى تنهري تركته وخوكه ] (٢). وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [ إن الله عرم على النار عن قال لا إله إلا الله يبتغيى بدلك وجه الله عز وجل ] (1). ٣. الصيدق: أي الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقاً من قلبه يواطيء قلبه لسانه قال تعسالى : ﴿ الْمَرْ لَهُ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرْكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَعَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَنعُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَلدِيدِ ﴾ [السحوت:١-٣]. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبــاً : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسَ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ هُ يُحَدِيعُونَ اللهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضْ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُدُّبُونَ ﴾ [الغرة،٨-١٠] . وفي الصحيحين عن معاذ بن حبل

<sup>(</sup>١) البخاري في العلم باب قضل من علم وعلم ج١ ص ٤٢ ح٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في العلم باب الحرص على الحديث ج١ ص ٤٩ ح ٩٩ ، وفي الرقاق باب صفة الجنة والنسسار ج٥ ص ٢٤٠٢ - ح ٢٠٠٦

<sup>(</sup>٣) مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله ص ١١٩٦ ح ٢٩٨٠ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في المساجد باب المساجد في البيوت ج١ ص ١٦٤ ح ٤١٥ ، ومسلم في المساجد باب الرخصـــة في التخلــف عن الجماعة بعذر ص ٢٥٨ – ٢٠٩ ح ٣٣ .

رضى الله عنه عن النبي على قال: [ ها هن أحد يخفط أن لا إله إلا الله وأن هعماً عبده ورسوله حدقاً من قليه إلا حرمه الله عليه النار] (١). فاشترط في إنجاء هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقاً من قلبه فلا ينفعه بجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضاً من حديث أنسس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سأل رسول الله على عيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله الله الله ودخوله الجنة أن يكون صادقاً.

٧. السمجيسة: أي الحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولاهلها العاملين بما المستلزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمِرَ َ النَّاسِ مَن يَتَّخِدُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَاللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) البخاري في العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ج١ ص ٦٠ ح ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البحاري في الإيمان باب الزكاة في الإسلام ج١ ص ٢٥-٢٦ ح٤٦.

وقال تعالى في اشتراط بغض الكفار ومعاداتهم : ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمًّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
الْعَدَ وَهُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِاللهِ وَحَلَمُ ﴾ [المسدء]. وقال رسول الله ﷺ [فلاف عن عسن فيه وجد علاقة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبم إليه عما سواهما وأن يعبم المسرء لا يعبم إلا الله ] الحديث (١). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : [ لا يؤهسن المديم على المول الله ﷺ : [ لا يؤهسن المديم على المديم الله عن ولحه ووالحه والناس اجمعين ] (١) .

هذا وتما ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب في دخول الجنسة والنجاة من النار لا تناقض بينهما وبين أحاديث الوعيد التي فيها أن من فعل ذنب كذا حرمست عليه الجنة أو لا يدخل الجنة من فعل كذا لإمكان الجمع بين النصوص بأنها حنان كثيرة كما أخير الرسول على بذلك وبأن أهل الجنة يتفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المناسازل فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيسه من لم يرتكب ذلك الذنب وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماً لإمكان الجمع بينها بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم يغتسلون في نحر الحياة ثم يدخلون الجنة فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو المراد أنه يحرمون مطلقاً على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقسة العليا التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله عقابه وتطهيره بها علمسي قدر ذنبه ثم يؤجون فلا يبقي فيها أحد (أنبه ثم

<sup>(</sup>١) البنعاري في الإيمان باب من كره أن يعود في الكفسسر ج١ ص ١٦ وفي الأدب بساب الحسب في الله ج٥ ص ٢٣٤٦ ح ١٩٤٤ ومسلم في الإيمان باب خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان ص ٤٩ ح ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان باب حب الرسول ﷺ من الإيمان ج١ ص ١٤ ح ١٥ ومسلم في الإيمان باب وحوب محبة الرسسول ﷺ أكثر من الأهل ص ٥٠ ح ٤٤

<sup>(</sup>٣) انظر معارج القبول ج١ ص ٣٤١-٣٤٢ .

#### المطلب الثالث

## فصل في الشرك الأكبر

يشارك الله في تخليقنا أحسد لدفع شر ومنه الخير ترتفد رة وسلطان غيب فيه تعتقد والشرك جعلسك نسدا للإلسه ولم تدعوه ترجسوه تخشساه وتقصسده وعلمه بك مع سمع الدعساء وقسد

المفردات : الند : المثيل والنظير (١).

ترتفد: الرفد العطاء والصلة ، ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم بعضاً (٧).

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله - إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيد، وذلك بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعالى فبين هنا نقيض التوحيد وهو الشرك بسالله تعسالى، فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية وذلك بأن نجعل لله نداً أي مثلاً وشبيهاً نصرف له شيئاً من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله نداً أي مثلاً في عبادته أو محبته أو رحائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبسة منسه، قسال تعالى: ﴿قُلُ لِللَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُضْفَرُ لَهُممًا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الاعال: ٨٥].

وهذا هو الذي قاتل عليه رســـول الله ﷺ مشركي العرب لأنهم أشركوا في الإلهيــة قـــال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج٣ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٣ ص ١٨١ والقاموس المحيط ج١ ص ٢٩٥ .

حُبُّا لِلْهِ ﴾ [المود: ١٥٥]. وقال تعسالى: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُعَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ وُلْفَقَى ﴾ [الوس: ١٠]. وقسال تعالى: ﴿ أَجْعَلَ الْآلِيهَةِ إِلَنَهَا وَحِدًا إِنَّ هَنذَا لَشَىءُ عُجَابٌ ﴾ [م: ٥]. وقال تعلى: ﴿ أَلْفِيا فِي جَهَنَّم كُلُّ حَفّاً وَعِيدٍ ﴾ مُنّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُربِبٍ ۞ الّذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَيّها ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَمَابِ كُلُّ حَفّاً وَعِيدُ ﴾ [م: ٢٠- ٢٠]. [ وقال وصول الله ﷺ لعصين : هو إِلَيّها تعبسد؟ قال استة ضيم الشريد ۞ [الرحى وواحد فيم السماء قال فعن المذي تعد لرغبتك ووعبتك؟ قال المالي فيم السماء . فالماء فقال المنبي وقنيم هر قال وقنيم هر فعنيه الله المنبي المنبي الله المنبي وهدي وقنيم هر فعنيه المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي وقنيم هر فعنيه المنبي المنبي

فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبونهم كحب الله ويصرفون لهــــم شـــيــــا مـــن العبادات الحاصة بالله تعالى، سواء كان هؤلاء الأنداد من الإنس أو الجن، أو الملائكة أو الأوثـــــان أو الكواكب، فيقعون بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار.

## تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد

يذكر الناظم -رحمه الله- هنا جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى والتي إذا صرفها الإنسان لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمحلد لصاحبه في النار قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللّهِ فَقَد اَفْتَرَعَ إِلْمَا عَظِيمًا ﴾ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللّهِ فَقَد ضَلّ صَلَلا بُعِيدًا ﴾ [السه: ١١١]. وقال السه: ١١٥]. وقال تعالى ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللّهِ فَقَد ضَلّ صَلَلا بُعِيدًا ﴾ [السه: ١١٥]. وقال تعالى ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللّهِ فَقَدَ صَلّ مَنَاللاً بَعِيدًا ﴾ [السه: ١١٥]. وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلّذِينَ مِن فَتَظِفُهُ ٱلطّيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرّبَحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [المه: ٢٠]. وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلْدِينَ مِن فَتَظِكَ لَيْنَ أَشْرَحْتَ لَيْحَبَعَلَنُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ ﴾ [المه: ٢٠].

<sup>(</sup>۱) الترمذي في أبواب الدهاء باب حامع الدعوات عن النبي على الله على الشرح وقال حديث غريب وقسد روى عسن عمران بن حصين من غير هذا الوحه. أورده اللالكالي في شرح أصول وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة قال أحمد سعد الفسامدي عمقق الكتاب سنده ضعيف فيه شبيب بن شبيه بن عبد الله التميمي المنقري وضعيف كما قال الحافظ بن حجر في التسهذيب ج٤ ص ٢٧٠ طبعة دار الفكر بدون تاريخ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفتاوی ج۱ ص ۹۱ .

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: [ أتنى النوبي ﷺ رجل فقال ، يا وسول الله ما الموجبتان ؟ فقال، من مابتد لا يحرك بالله هيئا حجل البنة ، ومن مابتد يحرك بالله هيئا حجل البنة ، ومن مابتد يحرك بالله هيئا حجل البنار ] (').

ومن هذه العبادات التي صرفها بعض الناس لغير الله تعالى ، فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر. الله عسسساء : وهو مخ العبسادة ، قسال تعسالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الدَّعُونِيّ السّبَحِبُ لَكُمَّ إِنَّ الله عسسساء : وهو مخ العبسادة ، قسال تعسالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الدَّعُونَ مَنْ عِبَادْتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَحْرِينَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَالَى: ﴿ اَدْعُواْ رَبُّكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَن الله عَن الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء (٤). وفيه من حديث ابسن عباس مرفوعاً إذا سألت فاسأل الله (٥) وهو حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة ومن مات مشركاً دخل النار ص ٩٦ ح ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ص ٤٦ ح ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر معارج القبول ج١ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي في الدعوات باب ما حاء في فضل الدعاء ج١٢ ص ٢٦٦ مع الشرح حسنه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج٢ ص ١٣٨.

<sup>(°)</sup> الترمذي أبواب القيامة باب رقم ٦٠ ج ٩ ص ٣١٩ مع الشرح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححبه الألبساني أنظـــر صُحيح سنن الترمذي ج٢ ص ٣٠٩ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاوَ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينتِنَا عَنفِلُونَ ﴾ [بوس:٧-٨]. وفي صحيح البخاري من حديث أوْلَتَبِكَ مَأْوَسَهُمُ ٱلثَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [بوس:٧-٨]. وفي صحيح البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقسها مائة رحمة ، فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة ، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلسم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يبأس من الجنة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله مسن العذاب لم يأمن النار (١).

الحشسسية : وهي مرادفة للحوف . قسال تعالى : ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَالْخَشَوْنُ ﴾ [الله: ٣] . وقسال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُندِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّحْرَ وَخشِي الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ ﴾ [الراد : ١٠] . وقال تعسسالى : ﴿ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ مُن خشِي الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ [الا ١٠٠- ٢٠]. وقسال رسول الله ﷺ: إن أحشاكم وأتقاكم لله أنا (٢). وقال أيضاً: لا يلج النار من بكى من حشسية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع (٣).

#### القصد في دفع الشر وجلب الخير:

وذلك بأن يلحاً الإنسان لغير الله تعالى ويعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضار، مع العلم بأنه لا يملك ذلك إلا الله ، قال تعسال : ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّرَ ٱللهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ اللهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللهُ تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لا يَنفَعُكُ وَلا يَضُرُّ لَنَّهُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّ فَ اللهِ مَعَالَى عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ لِللهِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُكُ لَلهُ اللهُ مُونً ﴾ [ يوم: ١٠٠ - ١٠٠]. وقال تعسالى : ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللهُ للنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُعْسِكَ لَهَا وَمَا يُعْسَلُكُ

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق باب الخوف مع الرجاء ج٥ ص ٢٣٧٤ ح ٢١٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح ج٥ ص ١٩٤٩ ، ومسلم في الصيام باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على مسن لم
 غيرك شهوته ص ٢٢٩ ح ١١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله ج٧ ص ١٣٠ ح ١٣٠ مع الشرح . النسائي في الجهاد باب من عمل في سبيل الله على قدمه ج٦ ص ١٢ مع الشرح للإمام السيوطي . أحمد ج٢ ص ٥٠٥ والحساكم في المستدرك ج٤ ص ٢٦٠ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

قَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعْدَمِ وَهُوَ آلْعَزِيزُ آلْحَكِيمُ ﴿ [العز: ٧]. وقال ﷺ لابن عباس: وإذا سلامات فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعلوك بشسيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشئ قسد كتبه الله عليك (١). فكل هذه العبادات خاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغيره فقسد أشرك بالله شركا أكبر عرجاً من الملة وعلداً لصاحبه في النار.

#### رة وسلطان غيب فيه تعتقد

#### وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد

## الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم حرحمه الله إلى بعض الأمور التي إذا اعتقدها الإنسان فإنه يقسع بذلك في السرك الأكبر المخرج من الملة والمحلد لصاحبه في النار ، ومن ذلك الاعتقاد بأن الأنسداد التي تدعى من دون الله تعلم وتطلع على ما بداخل الإنسان ، وأنما تسمع الدعاء وتجيبه وأن لهسسا القدرة على قضاء الحاجات من حلب المنافع ودفع المضار وأنما تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.

<sup>(</sup>۱) سبق تخرحه ص ۱۲۶ .

يرجون نجدهم من بعد مسا لحسدوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقسدوا أغلى النسيج كساء ليسسس يفتقسه كما لها في قضا الحاجات قد قصسدوا ن الله جهرا وللتوحيسد قد جحدوا

مثل الألى بدعا الأموات قد هتفسوا وكم نذروا وقربانسا خسا صرفسوا وكم قبابا عليسها زخرفست وخسا فهم يلوذون في دفع الشسسرور بحسا ويصرفون خا كسسل العسادة دو

#### المفردات :

١- هتفوا: الهتف والهتاف الصوت الجافي العالي وقيل الصوت الشديد وقد هتف بسه هتافسا
 أي صاح به (١).

٢- لحدوا: اللحد الشق الذي يكون في حانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى
 جانبه ، وقيل لحده: دفنه (٢) والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا في قبورهم .

٣- يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به (٣).

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله الى كل من أشرك بالله تعالى شركاً أكبر، ويخصص بالذكر النك الأشخاص الذين عبدوا الأصنام والأوثان، وعبدوا القبور، حيث انتشرت عبدادة القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، وصرفوا لها سائر أنواع العبادات من دون الله تعالى، علماً بأهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، فضلاً عن ان يملكوا ذلك لغيرهم.

قـــال تعـــالى : ﴿ وَقَالُواْ لَا تَدَرُنُ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنُ وَقَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَنِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّلِلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ﴿ ﴾ [س: ٢٢- ١٢].

وكم نذوراً وقربانا لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج٩ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٣ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج٣ ص ٥٠٨ والقاموس المحيط ج١ ص ٣٥٨ .

## الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى والسبتي صرفسها هـــولاء المشركون لآلهتهم التي عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفــهم خـــالص حقه لغيره.

ومن هذه العبادات : النذر : وهو في اللغة : الإيجاب والإلتزام(١) . وفي الإصطلاح : إلسزام المكلف نفسه لله شيئا غير واحب بكل قول يدل عليه(٢).

وهو في الأصل مكروه، فقد نهى عنه النبي ﷺ وقال : (إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج بـــه من البخيل)(").

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَدَرْتُم مِن نَدْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [العدد ٢٧٠] . وقال تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمُا كَانَ شَرْقُهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ [الاسن ١٧]. وقال رسول الله ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِر عبادة عاصة ﴿ أَن يَعْسِيه فِلا يَعْسِه ﴾ أفالنذر عبادة عاصة بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة ومخلدا لصاحبه في النار.

القربسسان : وهو كل ما يذبح تقرباً لله تعالى ، قال تعسسالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الاسم:١٦٢-١٦٣] . وقال تعسلل : ﴿ إِنَّ ٱ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُورَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [اعود:١-٢].

وعن على رضى الله عنه قال : حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض<sup>(٥)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> لسان العرب جه ص۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن محمد النحدي ج٧ ص ٤٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري في الأبمان والنفور باب الوفاء بالنفر ج٦ ص ٣٤٦٣ ح ٦٣١٠ واللفظ له ومسلم في النفور باب النهي عن النفر وأنــــه لا يرد شيئا ص ٢٧٢ ح ١٦٣٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> البخاري في الأيمان والتذور باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية ج٦ ص ٢٤٦٤ ح ٦٣٢٢.

<sup>(\*)</sup> مسلم في الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله ص ٨٢٠ ح ١٩٧٨.

فالذبح عبادة خاصة بالله تعالى ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج مسسن الملة والمحلد لصاحبه في النار.

فهؤلاء المشركون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادتي النذر والذبح وهما خاصتان بالله تعالى لغيره فيكونون بذلك قد وقعوا في الشرك بالله تعالى وهو ظلم عظيم لأنفسهم . قـــــــال تعالى . ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾ [قسن: ١٣].

## وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد

#### الشـــرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشركين قد نصبوا القباب العظيمية المزحرفة والمغطاة بأغلى الأنسجة على قبور الموتى تعظيماً وتقديساً لهم، مع ما في ذلك مما نحى الله عنه، فقد روى مسلم عن أبي الهياج رضى الله عنه قال : قال على رضى الله عنه ألا أبعثك على ما بعشي عليه رسول الله على : أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلى سيويته(١) فقد أمسر الرسول الله بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها ، وهو مسن فرائسع الشسرك ووسائله ، فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ومقاصده وواجباته ولما وقع التسساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين في هذه الأمور وقع الحيادة من الدعاء والإستعانة والإستغاثة والتضرع لها والذبح لها والندور وغير ذلك من كل شرك محظور(٢).

## فهم يلوذون في دفع الشرور بما كما لها في قضا الحاجات قد قصدوا

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشركين يلحأون إلى هؤلاء الموتى في دفع الشرور عنهم من الموت والمرض والفقر وسائر المصائب والشرور. ويقصدونها أيضاً في حلب المنافع وقضاء الحاجات لهم من حلب الرزق والولد والصحة وغيرها من المنافع. وهم بذلك يقعون في الشـــرك الأكبر لأن حلب المنافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تعالى. قال تعــالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ

<sup>(1)</sup> مسلم في الجنائز باب الأمر بتسوية القيرص ٣٧٤ ح ٩٦٩ . (٢) انظر تيسير العزيز الحمية شرح كتاب التوحيد ص ٧٠٢ .

آلّهِ مَا لا يَنفَعُكُ وَلا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِن ٱلطَّلْلِمِينَ وَإِن يَمْسَسُكُ آلَةً بِخُرِ فَلَا حَاشِفَ لَمُ إِلَّا هُوَ السِمَانِ المَاعِن الآيتين تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع والضرحى يعطى من دعاه أو يبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا الله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ آلَةً بِخُرِ فَلَا حَاشِفَ لَهُ إِلّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بَعَيْرِ فَهُو عَلَىٰ مَا سواه. وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ آلَةً بِخُرِ فَلَا المَعْمِد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِن يَمْسَدُ اللهُ هو سبحانه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الألوهية لأغما متلازمان ، وإفراده بسؤال كشف الضر وحلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو .

قال تعالى : ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْمَ لَهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لِمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْلِمِهُ وَمُوا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْ

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه عمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وهذا ضد ما آل عليه عباد القبور ، فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعون ويضرون، ويمسون بالضر ويكشفونه وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك العرب، وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الرم:٣]. وقال النبي على لابن عباس : إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله على ان يضروك إلا بشيء قد كتبه الله على ان غير الله فقل فدل ذلك على أن ملك النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعالى ، فمن طلبها من غير الله فقل وقع في الشرك بالله تعالى .

# ويصرفون لها كسسل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا الشوح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هؤلاء المشركين يصرفون سائر العبــــادات الخاصة بالله تعالى -جهرا دون خمل ولا حياء- لهؤلاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعـــاً ولا

<sup>(</sup>١) انظر العبودية لابن تيمية ص ٢٣ سبق تخريج الحديث ص ١٣٤ .

ضراً فضلاً عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، وهم بذلك ينكرون توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة.

والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرســـل. وقال أيضاً العبادة : اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة(١).

قال تعسالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الله المناه ]. وقسال تعسالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاً ﴾ [الاساد ٢٢].

عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي الله على حمار فقال لي: يب معاذ أندري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ، فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا(٢) فالعبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له ، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار.

إن لم تكن هذه الأفعال يـــا علمـا شركاً فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا إن لم تكن هذه شركا فليـس على وجه البسيطة شـــرك قـــط ينتقد

المفردات: البسيطة: البسط نقيض القبض، والبسيطة الأرض (٣)

#### الشرح:

في هذين البيتين شرع الناظم -رحمه الله - في التأكيد على أن هذه الأفعال السبق سبق وأن ذكرها شرك بالله تعالى، فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيق الشرك أيسها العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) التي يراد بما البحث عن حقيقة الشيء ، ثم نجده يقرر ويؤكد أن هذه الأمور من الشرك ، وألما إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد والإنكار وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار.

<sup>(1)</sup> انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص٢٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق تخرجه ص ۱۲۶.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب ج٧ ص ٢٥٩ والقاموس الهيط ج٢ ص ٣٥٠ س.

## المبحث الوابع بــــاب الايـــمـــــان بالـــملائكـــــــة

النسسم

وبالملائكة الرسسسل الكسرام عبسا د الله نؤمن خابوا من لهسم عبسدوا من دون ربي تعالى والتبسساب لمسن كانوا له ولهسم والمرسسلين عسدوا بل هم عباد كرام يعملسون بأمسر الله ليس له نسسسسد ولا ولد

المفردات : التباب : التب الحسار والتباب ، الحسران والهلاك(١).

الشوح : بعد أن ذكر الناظم الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى شرع هنــــا في ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة .

معنى الإيمان بالملائكة: هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور وألهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وألهم لا يعصون الله ما أمرهـــم ويفعلون ما يؤمرون وألهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام كما(٢).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج١ / ص ٣٨ ، ولسان العرب ج١ / ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٥٨ .

وقـــال الله تعـــال ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَحْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لا يَغْتُرُونَ ۞ ﴾ الاسدد١٠-٢٠١

وقسال الله تعسسالى ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتْهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مُثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ مَيْزِيدُ فِي ٱلْحَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ [العزاد].

فيحب علينا الإيمان بمؤلاء الملائكة وعدم اتخاذهم أنداداً وشركاء لله تعالى نعبدهم من دونه لأن ذلك شرك عاقبته الهلاك والخسران المبين.

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَتَهِ حَتِيمِ وَرُسُلِهِ. وَجِبْرِيـلَ وَمِيكَـنلَ فَهِاتِ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْهِرِينَ ۞ ﴾ [الدو:٩٨].

فالملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها قسالت قال رسول الله الله الله عنها الملائكة عن نار وخُلىق البان عن عارج عن نار وخُلىق البان عن عارج عن نار وخُلىق العام وحند المع ] (١).

وهم ليسوا أولادا لله تعالى ولا أندادا له قال تعالى : ﴿ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَاَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنتاتِ عَلَى ٱلْبَنينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أَفَلا تَدَحَّرُونَ ﴾ إلى قول عسالى : ﴿ وَمَا مِثَآ إِلّا لَهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ وَاللّهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّالَةُ مِنْ اللّهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ وَإِنّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ اللّهُ مَعْلُومٌ ﴾ [العلام: ١٥٠١-١٩١].

منهم أمينُ لوحسب الله يبلغه لرسله وهو جبريلُ بسه يفد المفودات: يفد: وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته (١٠). الشوح: في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف الملائكة السيق هياهم الله لها ووكلهم كها. فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام وهسو الروح الأمين حبريل عليه السلام قال تعسالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُولًا لِجِبْرِيلَ قَانِتُهُ نَرُّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ إِنْ اللهِ تعالى ﴿ نَرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُندِرِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ تعالى ﴿ نَرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُندِرِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ تعالى ﴿ نَرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُندِرِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ تعالى ﴿ نَرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُندِرِينَ ﴿ وَاللّهُ اللهِ اللهِ تعالى ﴿ نَرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُندِرِينَ ﴿ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ قَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم في الزهد والرقائق ج14 / ص ٣٣٤ / ح ٢٩٩٧ مع الشرح (٢) *لسان العرب ج٢ / ص ٤٦٤ - ٤٦٥* .

بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴿ العمد ١٩٢٠ - ١٩٥]. وقال الله تعالى ﴿ قُلْ نَزُلَهُ رُوحُ ٱلْقُلْسُ مِن رُبِّكَ بِٱلْحَيْ ﴾ [العمد ١٩٠٠]. وقال الله تعالى ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى يُوحَى ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى ﴿ وُمِو فَاسْتَوَى السماء ١٠٠]. وهذا في وَمُو بِٱلْأَفْتِ ٱلْأَعْلَى ﴾ وأم دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [العمد ١٠٠٠]. وهذا في وَمُو بِالْأَفْتِ النّبي فَلِي له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي حلق عليها له ستمائة حناح قد سد عظم حلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَى ﴾ عند سويد مِن بَعْلَى الله على عورته الله على على على على على على على المعالى الله على الله المعالى الله والمُن عُمْ والله المعالى عند من بَعْلَى السماء كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَى ﴾ والعمد الذي والم يره فَيْلُ في صورته إلا هاتين المرتين وبقية الأوقات في صورة رحل (١٠).

وللرياح وقطر والسحساب فمي كال بذاك إليه الكيسسل والعدد الشرح:

في هذا البيت يشير التاظم إلى أن من الملائكة الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمسره الله تعالى مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عالية ومنسسزلة رفيعسة وشرف عند ربه عز وحل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسسحاب كما يشاء الله تعالى .

#### 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وهـــ و الآن منتظر أن يأذن الصمــــد ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تعــــالى الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثائثة نفخة القيام لرب العالمين(٢).

وقول الناظم (وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول ﷺ عن أبي سسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ كيهم أنعم وساعب المقرن قد التقم المقسون وحديث جبتمه وانتظر أن يؤخن له قالوا، كيهم نقول يا وسول الله ؟ قال قولوا ، حسبنا الله

<sup>(</sup>١) انظر تفسور القرآن العظيم ج٤ / ص ٢١٨-٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) سيأتي الحديث عن هذه النفحات في موضعه من للنظومة .

ونعم الوكيل، على الله توكلنا) (١) ضمو الآن منتظر أن يأخن الله بالنفخ في السور.

وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي الله في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبسادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي مسن تشساء إلى صسراط مستقيم) (٢).

#### النسم

#### 

#### الشرح:

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول ﷺ قال: أخل ليم أن أحسطت مسيرة ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش إن ما بين هدمة أخنه إلى ماتق مسيرة سيعمائة عام(1).

(وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في كتابه قال تعالى: ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴿ ﴾ [العرب: ٤] كما ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بيست في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السسماء كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر مساعليهم يعنى لا تحول نوبتهم لكثرتهم.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ج٣ / ص ٧ ، والترمذي في صفة القيامة باب ما حاء في شأن الصور ج٤ / ص ٦٦٠ ح / ٢٤٣١ وقال هــــــذا حديث حسن. وصححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج٢ ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ص ٣٠٥ ح ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الكروبيون أقرب الملائكة إلى حملة العرش انظر لسان العرب ج١ / ٧١٤.

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الرد على الجهمية ج٤ / ص ٧٣٢ / ح ٤٧٢٧ واسناده صحيح.

نسعى وفي الحشر إذ يؤتى عم شهدوا

والحافظون علينسسسا الكاتبون لما

الشرح:

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من حير وشر وهم الكرام الكسساتبون الذين يحفظون ويكتبون كل ما نعمل من حير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة بما أحصوه علينا من الأعمال.

قال تعالى : ﴿ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكَتُبُونَ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمَتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيلًا ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ وقال تعالى : ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيلًا ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلًا ﴿ ﴾ [د:١٧-١٨] . فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيات. وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ﴾ [١٧سلار ١٠-١١] .

وعن علقمة بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رخوان الله ما يطن أن تبلغ ما بلغبته يكتبم الله عز وجل له بما رخوانه إلى يوء يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يطن أن تبليخ ما بلغبت يكتبم الله تعالى عليه بما سخطه إلى يوء يلقاه) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال يكتبم الله تعالى عليه بما سخطه إلى عن أمتيى ما حدثبته به أنفسها ما لم تعميل به أو تتكلم) (١).

النسسم :

وآخرون بحفظ العبد قسسد وكلوا

الشوح:

ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم المعقبات

قال تعسالى : ﴿ سَوَآةٌ مِّنكُم مِّنْ أَسَرُّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَعٍ بِٱلْيَلِ وَسَادِبُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [العدد - ١١]. وقال تعسلل : ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِ وَهُرُ مِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الاسم: ١١].

قال ابن عباس المعقبات ملك موكل به يوقظه من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيــه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه(١).

وهذا ما أراده الناظم بقوله: (حتى إذا حاءه المقدور لم يفدوا) فهم يحفظونه بأمر الله لهم حسق إذا حاء قدر الله تخلوا عنه فلم يمنعوا عنه ذلك القدر بحفظهم له. وقال ابن كئستر في قسسوله تعسالى: ﴿قُلْ مَن يَكُلُو عُمْ بِاللِّيلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ [١٧به:٤١]. أي بسدل الرحمسن، يمستن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه السيق لا تنام. أ. هـ (٢)

والموت وكل حقسا بالوفسساة لرو ح العبد قبضا إذا منها خلا الجسد

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد حاء في بعض الآثار تسمية عزرائيك قسال تعسالى: ﴿ قُلْ يَتَوَقَّلُكُم مُلكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُحِلّ بِكُمْ ثُمّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُون ﴾ [السمند١٠]. وقال تعالى: ﴿ حَتّى إِذَا جَآءَ أَحَلَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَئهُمُ ٱلْحَقِيمُ أَلْحَكُمُ وَهُو السّرَعُ ٱلْحَسِينَ ۞ ﴾ [الاسمند١٠-١٧]. وقال تعسالى: ﴿ وَلَوْ تُسرَعَ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ حَقَرُواْ ٱلْمَلَتِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ الالعدد، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهِ يَتَوَفِّنُهُمُ ٱلْمُلَتِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ إلى قولسه تعسالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَتَوَفِّنُهُمُ ٱلْمُلَتِكَةُ طَبِينَ يَقُولُونَ سَلَنَمُ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [العسل: ١٠٠]. وقال تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ تَتَوَفِّنُهُمُ ٱلْمُلَتِكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [العسل: ١٠٠]. وغال من الآيات وقد حاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله إن كان عسنا ففي أصن هيئة وأجل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بسأغلظ وعيد ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت ولا يدعوها في يده بل يضعوها وعيد ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت ولا يدعوها في يده بل يضعوها

<sup>(</sup>١) ابن کثیر ج۲ / ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٣ ص ١٨٨ .

في أكفان وحنوط يليق 14 كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَفَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ ﴾. إلى قول ﴿ فَسَبِّعْ إِنَّا مَلْقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

كما حاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن التي الله قال: (إن العبد إلما وحع فيي قليره وتولي بمنه أحدابه فيقولان له ما كبيت تقول فيي مخا الرجل لمعمد الله فأما المؤمن فيقول أخمد أنه عبد الله ورسوله فيقال لله المؤمن فيقول أخمد أنه عبد الله ورسوله فيقال لله المؤمن النار قد أبدائه الله به مقعداً من البنة فيراهما بميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في منا الرجل فيقول لا أحرى كمنت أقول ما يقول الناس فيقال لا حريت ولا تليت ويصرب بمنارق من محيد فيصيع صيمة يسمعها من يليه غير الثقلين ) (١).

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي الله قال: (إطا أقعد المؤمن فيي قسيره أتني بم همد أن لا إله إلا الله وأن معمداً وسول الله فخلك قوله ، (يثبيت الله الطين آمنوا بالقول الثابيت) (٢).

النسس : كذاك رضوان في أعسوانه خزنسوا جانة الخلد بشرى من بما وعسدوا الشرح : ومنهم حزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تعسال : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِيرَ ٱتَّقَوْاً رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُواً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفَتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمْ عَلَيْحُمْ طِبِتُمْ فَادَخُلُوهَا خَلْدِينَ ﴾ [الرب: ١٧]. وقال تعسال : ﴿ جَنَّتُ عَتْنِ يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَنِهِهِمْ وَذُرِينَتِهِمْ وَأَلْمَلَتِهِمْ فَي عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَاسٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عَنْ كُلِّ بَاسٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عَنْ كُلِّ بَاسٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عَنْ كُلِّ بَاسٍ ﴾ [الرم: ٢٠-٢٤].

ثم يقول الناظم (بشرى من بها وعدوا) من البشارة وهي الخير السار، أي يالعظم البشـــارة

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القور ص ٢٦٧ ح ١٣٧٤ ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عــــرض مقعــــد الميت من الجنة أو النار ص ١١٥٠ ح ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٧) البعاري في الجنائز باب ما حاء في حفاب القير ص ٢٦٦ح١٦٦٠ ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب حرض مقعد الميست من الجنة أو النار ص ١١٥١ ح ١٨٧١.

لهم بدخولهم الجنسة كمسا قسال تعسالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَعَنَزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِمَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ۞ ﴾ [مدن ٢٠].

#### الـــــــــــص

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَآ أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ [العرم:١]. وعن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : (يوقهي بجعنه يومنذ لعا سبعون ألفه زماء مع كل زماء سبعون السفه ملك يهرونها) (١).

#### 

وآخرون فسياحون حيث أتوا جالس الذكر حفوا من بما قعدوا الشرح : ومنهم ملائكة سياحون يتبعون بحالس الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عيز وجل تنادوا هلموا إلى حاحتكم ، فيحفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم وبهم عز وجل وهرو أعلم بهم منهم: (ما يقول عبادي؟) قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وبمحدونك) وقلل المؤمنة قوء فيي بينت من بيونت الله يتلون كتابم الله ويتحارسونه بينسه إلا نزليت عليهم المكينة وحمتهم الملائكة والمفيتهم الرحمة وطهرهم الله فيي من المنحه) (٢).

وغيرهم من جنود ليــــس يعلمها إلا العليم الخبير الواحـــــد الأحد الشرح: في هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) مسلم باب في شدة حر تار جهتم ص ١١٤١ ج ٢٨٤٢ ،

<sup>(</sup>٢) مسلم في الذكر باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن ص ١٠٨٢ ح ٢٦٩٩.

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَتْ لِلْبَشِرِ ﴿ ﴾ [العر: ٢١].

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ (إنين أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطبته السماء وحتى لما أن تبط ما فيما موسع أوبع أسابع إلا عليه ملك سسايد، لو علمته ما أعلم لمعكتم فليلاً ولبكيتم عثيراً ولما تلخذته بالنساء على الفرطات ولمعربة إلى السعدات تجأرون إلى الله تعالى) (١).

المبحث الحامس بــــاب الإيمــــان بكتــــب الله المنــزلة

النسسيس :

وكتبه بسسالهدى والحسق منسسزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هسمدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمسان بكتب الله المنسزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منسزلة من عند الله تعالى بالهدى والحق فسهى تحمل في طياهما هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه خيرا الدنيا والآخرة إن هم آمنوا بحسا وصدقوها كما أن كل ما تضمنته حق لا باطل فيه، ذلك ألها منسزلة من لدن حكيم خبير، كمسا أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالله والرجوع بحسم إلى دين الله الحق كما ألها تحمل لهم البشارة بالفوز في الدنيا والآخرة إن هم اهتدوا بمداها و آمنوا بحسا، قال تعسالى : ﴿ قُولُولً وَا مَنتَسَا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْ اللهِ إِللهِ إِللهِ اللهِ اللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْ اللهِ عِن رَبِّهِم لا نُقْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُم وَ غَنْ لَهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّيْونَ مِن رَبِّهِم لا نُقْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُم وَ غَنْ لَهُ مُنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّه اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ الله اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ج٥/ ص١٧٣ ، والترمذي في الزهد باب قول النبي ﷺ لو تعلمون ما أعلم ج٤ / ص ٥٥١ ح ٣٣١٧ وقال هــــذا حديث حسن غريب، وابن ماحه في الزهد باب الحزن والبكاء ج٢ / ص ١٤٠٢ / ح ١٤٩٠ ، والحاكم في المستدرك ج٢/ ص ٥١٠ وقال صحيح الإستاد ولم يخرجاه ، وسكت عنه المذهبي .

وقال تعالى : ﴿ يَمَا أَيُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِمِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَرُّلَ عَلَىٰ رَسُولِمِهِ وَٱلْسِحِتَابِ
ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن فَبَلَّ وَمَن يَكْفُر بِٱللَّهِ وَمَلَتْهِ حَتِيهِ وَحَتُنِمِهِ وَرُسُلِمِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا

﴿ السَادَ ١٣٦٠].

## معنى الإيمان بالكتب السماوية:

هو التصديق الجازم بأن لله تعالى كتبا أنزلها على رسله ، وأنها نور وهدى ، وأن ما تضمنته حق وصدق، وأنه لا يعلم عددها إلا الله ، وأنها جميعها يصدق بعضها بعضاً، وانه يجسب عليا الإيمان بما جملة وتفصيلاً والإقرار بأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره تكلم بما حقيقة كمسا شاء وعلى الوجه الذي أراد(١).

فمنها ما خطه الله تعالى بيده وأسمعه لرسوله من وراء حجاب دون واسطة كالتوراة السذي أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام قسال تعسالى : ﴿ يَنْمُوسَى إِنِّى أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَنِي وَبِكَلَّنِي وَبِكَلَّنِي ﴾ [الامراد:116]. والألواح التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعلل : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي آلاً لُواحٍ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُلْهَا بِقُومٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُدُواْ بِأَحْسَنَهَا ﴾ [الامراد:11].

ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعسالى إلى سائر رسله قسال تعسالى :﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيَّا أَوْمِن وَدَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُتُرسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءً إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيثُ ﴾ [الدون:١٥١] (٢).

#### كيفية الإيمان بالكتب السماوية :

سبق وأن ذكرنا أنه يجب علينا الإيمان بالكتب السماوية جملة وتفصيلا، وذلك تفصيلا فيما فصل ، وإجمالاً فيما أجمل، ذلك أن الله تعالى قد سمى من كتبه التوارة على موسى ، والإنجيل على عيسى ، والزبور على داود والقرآن على محمد وذكر صحف إبراهيم وموسى تفصيلاً فيحب

<sup>(</sup>١) انظر الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٦٠ ، ومعارج القبول ج٢ / ص ٦٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ج٢ / ص ٢٦٥ .

علينا الإيمان بما على هذا التفصيل الذي أخيرنا به الله تعالى، قال تعلل : ﴿ وَءَاتَيَّنَا دَاوُردَ زَبُورًا ۗ عَالَ الساء:١٩٣].

وذكر أنه أنزل على رسله كتباً مجملة لم يفصلها لنا فيجب علينا الإيمان بما بحملــــة قــــال تعالى: ﴿ وَقُلْ مَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتُنبُ ﴾ [الدورى:١٥].

وقال تعالى : ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِمِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [ال مراه:٧]. فيحب علينسا الإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب إجمالاً فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل(١).

النسسص: ثم القرآن كسسلام الله ليسس كمسا قال الذين على الإلحاد قد مسسودوا جعسم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهسسم بعدا وقد بعسدوا

المفردات : مردوا : المارد العاتي ، وهو الذي استكبر وتجاوز الحد<sup>(۲)</sup> والمــــراد أنهـــم اســـتكبروا وتجاوزوا الحد في الإلحاد.

الشوح: بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديث عن حاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالى وهو القرآن الكريم، الذي نزل به السروح الأمين على سيدنا محمد على السيان عربي مبين قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ على سيدنا محمد على السيان عربي مبين قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُندِرِينَ فَي بِلسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ فَ ﴾ [المعاه:١٩٢-١٩٥]. فذكر أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وليسس كما يزعم أهسل الإلحساد الذيسن تجساوزا الحسد في استكبارهم وعنادهم ، كالجعد بسن درهم (٢)، والجسهم بسن صفيوان(١٤)،

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٢٠-٦٢ ، شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٢٦-٤٢3 معارج القبسول ج٢ / ص ٦٧١-١٧٥ ، الإيمان أركانه حقيقته ونواقضه للدكتور محمد نعيم يس ص ٦٥-٦٦ ، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد علميسي أهل انشرك والإلحاد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص ١٤٩-١٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ج٣ / ص ٤٠٠ وج ١٥ / ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هو الجمد بن درهم من الموالي مبتدع له أعبار في الزندقة قال عنه الذهبي : (عداده في التابعين مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتحسف إبراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر) وقتله عالد القسري يوم النحر سنة ١١٨هـ في العساق حيث قال أيها الناس ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم ، انظر :لسان الميزان ج٢/ ص ١٠٥ ، وميزان الاعتسدال ج١/ ص ١٨٥ ، والأعلام ج٢/ جم ١٠٥٠ ،

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف به في المقدمة ص . ٥ .

وبشر المريسي() ومن سار على نحجم واتبعهم في منهجهم الضال الذي يزعمون فيه أن القـــرآن الكريم مخلوق، لكن قبل الحديث عن القرآن الكريم وبيان أنه كلام الله منــزل غير مخلوق والـــرد على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لجلالـه وعظمته.

# مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى :

هو الإعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قلم النوع حادث الآلحاد<sup>(۲)</sup>، وأنه لم يزل يتكلسم إذا شاء بما شاء وأنه يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه منه موسى والأبــــوان<sup>(۲)</sup> بــــلا واسطة ومن أذن له من ملاتكته ورسله، وأنه يكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة.

#### الأدلة المبتة لصفة الكلام:

أولاً: من القرآن الكريم:

قال تعالى : ﴿ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱلله ﴾ [الغوا:٢٥٣].

وقال تعالى : ﴿ وَحَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَلِّيمًا ﴿ وَحَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَلِّيمًا ﴿ وَالساء ١٦٤].

وقال تعـــالى : ﴿ قُلُ لُوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِلَادًا لِكَلِمَـٰتِ رَبِيّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلِمِ مَلَدًا ۞ [التعد:١٠٩].

وقال تعسالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [ العواد: ١].

<sup>(</sup>١) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحن المريسي ، أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي ، عارف بالفلسفة ، يرمي بالزندقة وهــــو رأس الطائفة المريسية القائلة بالارحاء وإليه نسبتها ، وهو من أهل بغذاد عاش فيها سبعين عاما توفي سنة ٢١٨ هــ . انظـــر وفـــات الأعيان لابن علكان ج١/ص ٩١ ، وتاريخ بغداد ج٧/ص ٥٥ ، وميزان الإعتدال ج١/ص ١٥٠، والأعلام ج٢ /ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أي أن نوع الكلام قلتم وان لم يكن الصوت المعين قلهاً. شرح الطحاوية ص ١٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> وهما آدم وحواء.

<sup>(1)</sup> انظر الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٣٦٣-٣٦٤.

ثانياً: من أدلة السنة:

## ثالثاً: من الأدلة العقلية:

المخلوق العاجز الضعيف فكيف يوصف بها من له الكمال المطلق من كل وجه، كما أن الله المخلوق العاجز الضعيف فكيف يوصف بها من له الكمال المطلق من كل وجه، كما أن الله تعالى هو واهب الكمال للكاملين فكيف يهب للعبد ما هو عاجز عن الاتصاف به من صفات الكمال، ولله المثل الأعلى والكمال من جميع الوجوه فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأثبتنا له كمال ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى، ولقد قرر القرآن الكريم هذا المعقول ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى، ولقد قرر القرآن الكريم هذا المعقول أحسن تقرير فقال تعالى في العجل الذي اتخذه قوم موسى إلها يعبدونه مسن دون الله : ﴿ أَلَمْ يَرَوّا أَنَّهُ لا يُحكِلُمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾ [العرف: ١٥٨]. وقال تعالى العجل بكونه قد التهم منزاً وَلا نَفْعًا إِن المنها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود وما كان ليعيب سلب صفة الكلام فدل ذلك على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود وما كان ليعيب إلهم الباطل بما هو عيب فيه تعالى وتقدس عن ذلك.

٢. إن العباد لا غنى لهم عن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن أحوال الدنيا والآخرة لا تستقيم الا بذلك بل إن الحكمة من خلقهم تنتغي بدون ذلك ويعيش الناس في الدنيا عيش البهائم بغير تكليف فلا أمر ولا نمي ، فلما كانوا لاغنى لهم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب إذ لو تركهم لعقولهم لضلوا، وليس للرسول معنى إلا تبليغ الرسالة والرسالة إنما هي وحسى الله الذي يوحيه إلى رسله ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه المنزلة على رسله ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه المنزلة على رسله "."

<sup>(</sup>۱) البعاري كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ج٤ / ص١٢٥١ / ح٢٠٩٣ ، ومسلم في القدر باب حبعاج آدم وموسسى عليهما السلام ص ١٠٦٣ - ١٠٦٤ ح ٢٦٥٢ .

<sup>(</sup>١) انظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الجديع ص ٦٦-٧٨.

#### رابعا : أقوال السلف :

عن عائشة رضى الله عنها قالت - في قصة الإفك- : (والله ما كنت أظن أن الله ينــــزل براءتي وحيا يتلى ، ، ، ) (١) مراءتي وحيا يتلى ، ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ، ، ، ) (١) مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم :

إن القرآن الكريم كلام الله منسزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ومعنى منه بدأ : أي أنسه هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، وغيرهم من أنه بدأ من بعض المخلوقات كالشحرة التي كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحائه لم يقسم به كلام، ومعنى إليه يعود : أنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه حرف في المصاحف ولا آيسة في القلوب (٢).

## قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(والذي اتفق عليه السلف والأثمة أن القرآن كلام الله منسزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليسه يعود وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه خلق الكسلام في الحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المحلوقات كمسسا قسسال تعالى : ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَكِيمِ مِنَ اللَّهِ ٱلْحَكِيمِ مِنَ اللَّهِ ٱلْحَكِيمِ مِنَ اللَّهِ ٱلْحَكِيمِ مِنَ اللَّهِ الْحَكِيمِ مِنَ اللَّهِ الْحَكِيمِ مِنَ اللَّهِ الْحَكِيمِ مِنَ اللَّهِ الْحَكِيمِ مَن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ومعنى قولهم إليه يعود: أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ، ولا منسه حرف كما جاء في عدة آثار (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج٢ / ص ٩٤٢ م ح ٢٥١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر لوامع الأنوار البهية ج١ / ص ١٣٣ ، والفتاوي ج١٢ / ص ٣٧-٣٨ ، وشرح الطحاوية ص ١٧٤-١٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي ح٦ / ص ٢٨ ٣٠٩٠٠ .

## قال الإمام الطحاوي<sup>(١)</sup> :

(وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا ، وأنزله على رسوله وحيا ، وصدقسه المؤمنسون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمحلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنسه كسلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : ﴿مَا أُمْلِهِ مِسَقَرَ ﴿ السر ٢٠٠٠]. فلما أوعمه الله بسقر لمن قال : ﴿ إِنَّ هَلَا آلِهُ قَوْلُ آلْبَشَرِ ﴿ السر ٢٠٠]. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر) (٢).

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وهو المذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الإيمـــان به والسير على هداه .

#### وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال :

- ١) أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من المعاني إما من العقل أو من غيره، وهذا قـــول الصابهــة والمتفلسفة .
  - ٢) أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه ، وهذا قول المعتزلة .
- ٣) أنه معنى واحد قائم بذات الله ، هو الأمر والنهي ، والخبر والاستخبار ، إن عبر عنه بالعربية كـــان
   قرآنا ، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه .
  - ٤) أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام.
  - انه حروف وأصوات لكن تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية.
- ت) أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر<sup>(۱)</sup> ويميل إليه الرازي<sup>(1)</sup> في المطالب العالية .

<sup>(</sup>۱) الإمام الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي (۲۳۹ - ۳۲۱هـ) فقيه وعدت ومورخ، من كتبه : العقيدة الطحاوية والمعتصر في الفقه. انظر تذكرة الحفاظ ج٣ ص١٨٨، وشذرات الذهب ج٢ ص ٢٢٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر شرح الطحاوية ص ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) هو أبو العركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف ، كان يهودياً وأسلم ، وكتابه هو المعتبر في الحكمة ، وتوفي سنة نيف وخمسيهن وخمسمائة ، انظر سير أعلام النبلاء ج ٧ / ١٩٤.

<sup>(1)</sup> هو العلامة الكبو ذو الفنون فعر الدين عمد بن عمر بن الحسن القرشي البكري الطبرستاني ، الأصولي المفسر ، كيسير الأذكيساء والحكماء والمصنفين ، ولد سنة 350 هـ واشتغل على أبيه ضياء الدين الخطب الرازي وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغربـاً ، وكان يتوقد ذكاء وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم واتحرافات عن السنة ، والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميسـدة والله يتولى السرائر توفي بمهراة سنة 10.7 هـ . . انظر سو أعلام النبلاء ج71 / ص 2001. ه.

٧) أن كلامه يتضمن معناً قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي<sup>(١)</sup>.
 ٨) أنه مشترك بين المعنى القلم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قــول أبي المعالي ومن تبعه .

٩) أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع
 الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة(٢).

ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في هذه المسألة والذي ينبغيب لكل مسلم أن يتبعه ويسير على نمجه .

أدلة القائلين بخلق القرآن الكريم والرد عليها:

الدليل الأول:

قولهم بأن القرآن شيء ، وقد استدلوا على ذلك بقولــــه تعـــــالى : ﴿ ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [ارمد:١٦] . ولفظ كل يدل على العموم ، فالقرآن داخل في عموم ما خلق الله تعالى من الأشياء.

## الرد عليهم :

إِنْ صِيغة كُلُ وما يشائهها من صِيغ العموم ، عموم كُلُ منها هو بحسبه ، قال تعالى في ريح عاد : ﴿ تُدَبِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأُمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَكَ إِلَّا مَسْكِنَهُمْ ۚ ﴾ [الاحد: ١٥] . فالتدمير إنحان بأمره تعالى، وأمره تعالى هو كلامه ، وقد دلت الآية على أن مساكنهم لم تدمر ، فدل ذلك على أن عموم كُلُ كَان في حق الكفار المستحقين للوعيد لا كُلُ شيء حتى ما سواهم من الجماد وغيه .

وقال تعالى عن بلقيس : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن حَمُلِ شَيْءٍ ﴾ [السل: ٢٣]. ومعلوم ألها لم توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الطحاوية ص١٧٣-١٧٤ ، والكواشف الجلية ص٣٩٧-٤٠٠ ، والعقيلة السلفية في كلام رب البرية لمبسد الله بسن يوسف ص ٢٧٥ -- ٢٨٦ ، ومعارج القبول ج١ / ص ٣٩٧ .

وقد اثبت الله تعالى أن له نفسا حيث قسل : ﴿ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [طال تعالى : ﴿ كُلُّ عَلَمُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [طال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [تا صران ١٨٥ رالايه: ٢٥] ، فهل تدخل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟ إن الأنفس التي تموت إنما هي الأنفس المحلوقة ، وأما الحالق تعالى بصفاته فهو حسى لا بموت . فدلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه ، وكذلك قول معالى : ﴿ قُلْ أَيُّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى شيء وصفته شيء قال تعالى : ﴿ قُلْ أَيُّ سَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَلَدُمُ قُلُ اللهُ ﴾ [الاصب ١٦]. فالله تعالى شيء والله تعالى هو الخالق، وليس بمخلوق شيء أحمّ برُ شَهَلَدُمُ قُلُ اللهُ أَلَهُ ﴾ [الاصب ١٦]. والمخلوق شيء والله تعالى هو الخالق، وليس بمخلوق وصفته غير مخلوقة، فالله شيء عنوقة والقرآن كلامه، وكلامه صفته وصفته غير مخلوقة، فالله شيء سوى الله غير مخلوق وصفته شيء غير مخلوقة والمخلوق من وقع عليه فعل الخلق، وهو كل شيء سوى الله تعالى وصفته .

كما أن هؤلاء المعتزلة والجهمية ، أدخلوا صفة الله تعالى في عموم كل في هذه الآيسة وأخرجسوا أفعال العباد من هذا العموم ، فكذبوا القرآن الكريم حيث يقول الله تعسالى : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الصلات: ١٦] ، فكذبوا علسسى الله رب العالمين وألحدوا في آياته ، وصرفوا الآية عما هي له واحتجوا بما على ما ليست له.

## الدليل الثاني:

قولهم بأن القرآن مجعول ، مستدلين على ذلك بقوله تعالى : ﴿ إِنَّنَا جَعَلْنَكُ قُرَّءَانَا عَرَبِيَّا ﴾ [الزمرد:٣]. والجعل : الخلق .

#### الرد عليهم:

إن لفظ حمل يأتي بمعنى حلق وبغيره ، وهو لا يأتي بمعنى حلق إلا إذا تعسدى إلى مفعسول واحد، ومنه قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱلظَّلَّمَٰتِ وَٱلنَّورَ ﴾ [الاسم: ١]. وقوله تعسسالى : ﴿ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِثْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الامره: ١٨٨]. فحعل هنا بمعنى خلق .

أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون بمعنى خلق بأي حال ومن ذلك قولـــه تعــــالى : ﴿ فَجَعَلْنَــُهَا نَكَنَادُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَرْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ۞ ﴾ [الدود؟].

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمُّهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الاسه:١٧].

فيبطل بذلك استدلال المعتزلة بفضل الله تعالى(١) .

#### الدليل الثالث:

وقالوا بأن معنى المحدث : المحلوق .

#### الرد عليهم:

إن قوله تعالى : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن لم يكسن، والقرآن الكريم حين كان ينسزل كان كلما نزل منه شيء كان حديدا على الناس لألهم لم يكونوا علموه من قبل، فهو محدث بالنسبة للناس ، فقد قال تعالى : (ما يأتيهم) فهو محدث إليهم حسين يأتيهم ، ومنه قول النبي الله يحدث لنبيه ما شاء ، وإن مما أحدث لنبيه : أن لا تتكلموا في الصلاق ".

وأمر الله تعالى هو قوله وكلامه ، وهو غير مخلوق ، وإنما هو محدث بالنسبة للعباد أي جديد عليهم لم يكونوا علموه من قبل، فليس المحدث هنا هو المحلوق كما يزعم أهل الباطل.

<sup>(1)</sup> أنظر العقيدة السلفة ص ٢٨٥ -٢٨٧

<sup>(</sup>٢) أحمد ج1 / ص ٣٧٧ ، ٤٦٥ ، ٤٦٣ ، وأبو داود ح ٩٢٤ ، والنسالي ج٣ / ص ١٩ اصححه الألباني أنظر صحيح سنن أي داود ج إص٣٥٨.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجـــهمي، ولكنــه الذي أنزل حديدا ، فإن الله كان ينــزل القرآن شيئا بعد شيء ، فالمنــزل أولا هو قديم بالنســبة للمنــزل آخرا ، وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب) (١).

## الدليل الرابع:

قولهم بأن الله جعل أمره مقدورا ، حيث قـــــــــــال : ﴿ وَحَـــَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَــَدُرًا مُقَــدُورًا ۚ ﴾ [الاحراب:٣٨] وأمر الله كلامه ، والمقدور المحلوق .

## الرد عليهم:

إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين :

الأول : يراد به المصدر ، كقوله تعالى : ﴿ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الامراد:٥٥]. وهذا يجمع على أوامر. الثاني : يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعسسالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴾ [الاحراب:٢٨]. فالأمر في هذه الآية هو المأمور ، وهذا يجمع على (أمور) وهو مخلوق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي قوله : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق ، وأما في قوله : ﴿ فَ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ ﴾ [الله: ٥] . فسسامره كلامسه إذ لم ينسزل إلينا الأفعال التي أمرنا بما ، وإنما أنزل القرآن ، وهسذا كقوله : ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [السد: ٨]. فهذا الأمر هو كلامه ) (٢).

فليس الأمر إذا على ما قالت الجهمية والمعتزلة من اختصاصه بالمفعول المقدور<sup>(٣)</sup>.

#### الدليل الخامس:

قولهم بأن الله سمى عيسى عليه السلام كلمته فقــــال : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَالُهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلسَّمَةُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ [الدمران:٥٥]

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي ج١٢ / ص ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي ج۸ / ص ۲۱۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>77)</sup> العقيدة السلفية ص ٢٩١–٢٩٣.

# وعيسى عليه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة :

#### الرد عليهم :

إِن عيسى عليه السلام علوق حلقه الله بأمره حين قال له (كن) كما قال تعسالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَشْنِى بَشَرُّ قَالَ حَدَّالِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَلَ عَنِي بَشَرُّ قَالَ حَدَّالِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِنَّ يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ال مران:١٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ عَالَمَ مَن تُرَابِ فُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [الدمران:١٥]. فكان عيسى عليه السلام المناه وقوله (كن) فالكلمة (كن) لا عين عيسى ، والمكون بها هو عين عيسى عليه السلام السلام (١٠).

#### الدليل السادس:

قوله تعالى : ﴿ نُودِعَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [السعنا]. فقد استدلوا بمذه الآية على أن القرآن الكريم مخلوق وأن الله خلقه في الشحرة، فسمعه موسى منها الرد عليهم :

لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) .

والنداء هو: الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد، ثم قال تعالى: (في البقعة المباركة من الشحرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشحرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت ، فيكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم ، فلماذا تجاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها .

كما أنه لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة : ﴿ أَن يَنْمُوسَنَى إِنَّيْنَ أَنَا اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ عَيْرِ اللهِ تعالى ؟ وهل يعقــــل أَنْ اللهُ رب العالمين غير الله تعالى ؟ وهل يعقــــل أن تكون الشجرة هي المتكلمة كهذا الكلام؟ فأي غباء وأي سخف هذا ؟؟(٢) .

الدليل السابع:

قوله تعالى : ﴿ إِنَّامُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ﴾ [الحاف: ١٠ والعكود ١٩].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> العقيدة السلفية ص ٢٩٢-٢٩٣٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح الطحاوية ص ۱۸۰~۱۸۳.

حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول مسن عنسده، وهسذا الرسول إما سيدنا جبريل عليه السلام أو سيدنا محمد ﷺ.

### الرد عليهم:

من المعروف أن الرسول هو المبلغ عن مرسله ما أرسله به ، وليس هو من أنشأ الكلام مسن عنده، والله سبحانه وتعالى لم يقل إنه قول ملك أو نبي ، فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله بـــه ، لا أنه أنشأه من جهة نفسه .

وأيضاً فالرسول في إحدى الآيتين سيدنا جبريل عليه السلام وفي الأخرى سيبيدنا محمسد على المنافقة إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ ، إذ لو أحدثه أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر.

تكلم الله رب العمسالمين بسم قولا وانزلسه وحيا بم الرشد

#### الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه وهو قول الله تعالى ليس قول غيره وأن الله تعالى أنزله وحيا على سيدنا محمد على أو والذي نزل به هو سيدنا حبريل عليه السلام مكل من الرسول الله وحبريل عليه السلام مبلغ عن ربيه وليسس أحدهما من أنشأ هذا الكلام من عنده بل هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه تكلم به تعالى وأنزله وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه.

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله وهو أن كلام تعالى مؤلف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء جعلها عبرانية وإن شاء جعلها غير ذلك فهو المتكلم بحروف التوارة والإنجيل وغيرها من كلامه ، وكلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته فكما ألها لا تشبه صفات المخلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصواقم وقياس الخالق على المخلسوق تشبيه والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وجميع صفاته .

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ١٨٥-١٨٥ ولوامع الأنوار البهية ص ١٣٧.

وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء ممن قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله يجب ألا يكون حروفا حتى لا يشبه كلام المخلوقين متحاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة ليسس بتشبيه، كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات ، والسمع في أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات ، ليس بتشبيه كذلك ، ويلزمهم إن نفوا هذه الصغة لكونه تشبيها أن ينفسوا سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . . الخ.

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات ، فالجواب عن ذلسك أن احتياحها لذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى ، فضلا عن أن بعض المخلوقسات لم تحتسج إلى مخارج في كلامها كالأيدي والأرجل والجلود التي تتكلم يوم القيامة فكيف بالله تعالى، وقولهم هذا هو عين التشبيه الذي يفرون منه (١).

فكونه مولف من حروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل هسو الله أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مؤلفة من حرفين أو أكثر وهسي كلمات عربية وحروف عربية ، وكذلك فكل من يقرأ (الم – المر – كهيعص . . . الخ لا يخطر بباله غير أنها حروف وليس لها تسمية إلا هذه).

ومع ذلك نجد بعض أهل البدع ينازع في إطلاق لفظ (الحرف) ويقول إن إطلاقه يحتاج إلى دليل وذلك نوع من المكابرة التي هي سمة أهل البدع، إضافة إلى أنه نوع من الجهل والغباء إذ أن ألفاظ القرآن الكريم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن لها تسمية غير الحروف. والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما جبريل قائمة ممنية النبيي على ذلك كثيرة منها من خوقه خرض حوته خقال، (هذا باميه من السماء ختم اليوم، خنزل منه ملك خقال : ممنا علك خقال : (أبخر بنوريست الوتيتهما له يؤتهما نبي قبلك ، خاتمة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بعرض منهما إلا المطبقة) (٢).

وأما كلامه تعانى بصوت فقد قامت الدلائل القواطع على إلباته منها :

١) تكليمه تعالى موسى عليه السلام قال تعالى :﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ ﴾ [ ١٣:١٠] فدل هـــذا

<sup>(</sup>١) انظر لوامع الأنوار البهية ج١ / ص ١٣٨-١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة ص ٣١٥ ح ٣٠٠٠.

على أنه سمع كلام الله ، ولا يسمع إلا الصوت والله تعالى قد خاطبنا باللسان العـــربي المبــين المنــين المناف الله على الله الله الله الله الله الله تعالى لموسى عليه السلام إنما هو كلام مسموع بالآذان (١).

وقال تعالى : ﴿ وَنَندَيَّننَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْننَهُ نَجِيتًا ۞ ﴾ [مه:٥٠].

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ [العمر:١٠] .

وقال تعسالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ◘ ﴾ [العسم:١٠-٧٠].

قال شيخ الإسلام : (والنداء في لغة العرب : هو صوت رفيع ، ولا يطلق النداء على مــــــــــا ليـــــس بصوت لا حقيقة ولا مجازا) .

فدل هذا على أنه تعالى نادى موسى عليه السلام بصوت يسمعه منه ، وينادي عباده يوم القيامــــة بصوت يسمعونه منه .

#### 

نتلوه نسمه نسراه نكتب خطا ونحفظه بالقلب نعتقد وكسل أفعالنا مخلوقة وكسلا آلاتنا السرق والأقسلام والمسدد وليس مخلوقاً القرآن حيست تلبي أو خط فسهو كسلام الله مسترد

الشرح: في هذه الأبيات يشير الناظم –رحمه الله – إلى أن تلاوتنا للقرآن وسماعنا له من غيرنا، وكتابتنا له وحفظنا له كل ذلك يكون مع اعتقادنا التام بأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وكل الأفعال التي نقوم بها من حفظ وتلاوة وسماع وكتابة إنما هسمي مخلوقة، وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضاً مخلوقة لله تعالى ، أما القرآن الني نتلوه ونسمعه ونكتبه بأفعالنا فليس بمخلوق لله تعالى بل هو كلام الله وكلام الله صفة من صفات وكل صفاته تعالى أزلية وليس شيء منها مخلوق ، تعالى الله عن ذلك وتعالى أن يكون ذاته محللا

<sup>(</sup>١) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج٢ / ص ٩٣ .

للحوادث فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلى فسهو كلام الله تعالى منسزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ، فالصوت للقارئ لكن المتلو المؤدي بذلك الصسوت هو قول الباري سبحانه وتعالى (١).

قال شيخ الإسلام: (فإن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه ، بصوت نفسه ، فإذا قرأه القراء قرعوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ (الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيسم) كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه ، وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت الله فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ) (٢).

وقال أيضاً: (فمن قال إن حروف المعجم كلها علوقة وأن كلام الله تعالى مخلوق فقد قال قولا مخالفا للمعقول الصريح، والمنقول الصحيح، ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أو شيئاً من ذلك قديم فقد خالف أيضاً أقوال السلف وكان فساد قولهم ظاهراً لكل أحسد وكان مبتدعا قولا لم يقله أحد من أثمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأئمسة الأربعة وجمهور أصحابهم بريمون من ذلك ومن قال إن الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العسين فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل.

النيسسسم :

لفظية ساء ما رامــــوا وما قصدوا

والواقفون فشر نحلسسة وكذا

#### الشرح:

يشير الناظم --رحمه الله- إلى فرقتين من الفرق التي ضلت في مسألة القرآن الكريم وهمــــا : الواقفة واللفظية .

<sup>(</sup>١) انظر معارج القبول ج١ / ص ٢٨٩ - ٢٩٠ ، وشرح الطحاوية ص ١٩٠-١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاري ج١٢ / ص ٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي ج١٢ / ص ٥٥-٥٥ .

ومن المعلوم أن السلف الصالح كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غنى عن أن يقولوا إنه ليس مخلوق لعلمهم أن صفات الله تابعة لذاته غير مخلوقة ، ولكن لما ظهرت البدعة القائلية بحليق القرآن عقل أهل السنة خطرها فردوها وابطلوها بقولهم القرآن كلام الله منيزل غير مخلوق، غير أن فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خوفا من الوقوع في البدعة، وهو ورع مبنى على حهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهالهم فوقعوا بذلك في البدعة التي فروا منها .

فلما وقع الناس في هذه البدعة وعظم خطرها وحب إظهار الحق في هذه المسالة وهو مـــــا فعله أئمة أهل السنة بقولهم : (القرآن كلام الله منـــزل غير مخلوق).

وقد سئل الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله (۱): (هل لهم رخصة أن يقول الرحل: القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال و لم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ؟).

قال الحافظ أبو بكر الآجري<sup>(۲)</sup>: (معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى، يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقول. : (إن القرآن علوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وحل غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه ، فمن لم يقل غير مخلوق سمى واقفيا شاكا في دينه<sup>(۲)</sup>.

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: (وقضى السلف الصالح رحمهم الله على الطائفية الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو حهمي ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجه بالبيان والبرهان ، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى ، وإلا فهو شر من الجهمية)(2).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحافظ أبو بكر الآحوري: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي المتوفي سنة ٣٦٠هـــ فقيه ومحدث صــــــاحب تصانيف، من كتبه الشريعة، وتحريم النرد والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج٢ ص ٣٤٣، والمنتظم لإبـــن الجوزي ج٧ص ٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(T)</sup> انظر الشريعة للآجري ص (AY).

<sup>(1)</sup> انظر معارج القبول ج١ / ص ٢٨٠.

وأما اللفظية فهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ، وينقسمون إلى قسمين :

ا) لفظية نافية : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوق
 وأن جبريل إنما نزل بقرآن مخلوق، فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم وأصوالهــــم
 مخلوق ليس منــزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به .

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأنها منافية لما تقرره النصوص الشرعية ، ولما أثبته أهــــل السـنة والجماعة في كلام الله تعالى ، والذي سبق وأن بيناه.

لفظية مثبتة: وهم القائلون: (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ويريدون بهذا الإطلاق اللفظ الذي
 هو كلام الله المؤلف من الحروف العربية ويريدون به أيضاً الرد على اللفظية النافية القـــاثلون:
 رألفاظنا بالقرآن مخلوقة).

ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة – مع صحة مرادهم – جاء من بعدهم أقوام وافقوهم في إطــــلاق اللفظ وادخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته ، ومما أوقعهم في ذلك إطلاقهم القـــــول بــــأن التلاوة هي المتلو ، والقرآن هو المقروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق .

الأول: أنه لفظ مبتدع لم يتكلم فيه السلف.

الثاني: لما يجره من الوقوع في المحظور ، كما جر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة فمنسمهم من توقف: هل يدخل في اللفظ صوت العبد وحركته ؟ أم لا ؟ وتجرأ آخرون وأدخلوا فعل العبسد وحركته وصوته (١).

وبمذا يتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين .

<sup>(</sup>١) انظر العقيدة السلفية ص ٢٤٨ .

# المبحث السادس باب الإيمان بالرسل عليهم السلام

وكلهم للصبراط المستقيم هدوا

والرسل حق بلا تفريسستي بينهموا

الشرح :

في هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الرابع من أركان الإيمان وهـــو الإيمان بالرسل عليهم السلام .

والراجع في تعريف الرسول والنبي هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتــــاب النبوات .

إن الرسول والنبي كلاهما أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فــهو نبي ورسول مثل نوح ولوط وهود وصالح عليهم السلام .

وإن كان النبي مرسلا إلى قوم مؤمنين فهو نبي مثل أنبياء بني إســــرائيل حيــث كــانت شريعتهم كلها التوارة المنــزلة إلى موسى عليه السلام(١) فكل من النبي والرسول يوحى اليه لكــن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني اسرائيل، يأمرون بشريعة التـــوراة، وقـــد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة، وأما الرسل فإلهم يبعثون في قوم كفار يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى مخالفين فيكذهم بعضهم.

## معنى الإيمان بالرسل:

هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحـــده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه .

قال تعلل : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي حَلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ آلَكَ وَآجَتَنِبُواْ آلطَّاتُوتَ ﴾ [المدان؟]. وأن جميعهم صادقون بارون راشدون ، كرام برره، أتقياء أمناء ، هـداة مسهندون، وبالسبراهين الظاهرة والآيات الباهرة مؤيدون ، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرف و لم ينقصوه وألهم كلهم كانوا على الحسق المبسين

<sup>(</sup>١) من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . بتصرف ٢٨١ - ٢٨٤ .

والحدى المستبين (١).

قال تعالى : ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾ [العدام،

وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُواً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴾ [الدناه].

يجب علينا الإيمان بمن سمى الله في كتابه الكريم من رسله عليهم السلام والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم .

قال تعالى: ﴿ وَرُسُلُا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [الساء ١٦١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُدمُن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [الساء ١٦١]. عَلَيْكَ ﴾ [الساء ١٦١].

كما يجب علينا عدم التفريق بينهم ذلك أن الإيمان برسل الله عز وحل متلازم من كفسر بواحسد منهم فقد كفر بالله وبجميع الرسل عليهم السلام(٢).

قال تعالى : ﴿ هَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِم وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ عَيْمِه وَكُثِيهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ عَنْ أَسْلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وَثَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [العرد ١٨٥]

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآلَةِ وَرُسُلِمِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِمِ وَيَقُولُونَ نَقَالُمُ وَيَعُولُونَ عَتَا الْحَافِرُونَ عَمَّا الْكَافِرُونَ حَتَا الْحَافِرِينَ عَدَابًا مُهِيئًا ﴿ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِآللَّهِ وَرُسُلِمِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا مُهِيئًا ﴿ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِآللَّهِ وَرُسُلِمِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَاللَّهِ وَرُسُلِمِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ آللَّهُ عَنْهُورًا رُحِيمًا ﴿ ﴾ [السد:١٠٥٠-١٠١].

فيحب علينا الإيمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل.

(وللصراط المستقيم هدوا ).

أي أن هؤلاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالى إلى صراطه المستقيم ووفقهم لاتبساع الحق، الحق، فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتثبيت ، وهم بذلك مهتدون للحق.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوي ج٢ ص ٦٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٢ / ص ٦٧٨ .

وهم هداة أي أنمم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهــــدى كمـــا قـــال تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُندِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمِ هَادٍ ۞ ﴾ [الرح:٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ٢٠ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ٢٠٠٠).

أما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله تعالى فهو مقلب القلوب ومصرف الأمور ليس لملك مقرب ولا نبي مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دونها .

قال تعالى : ﴿ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكَ إِنَّاكُ أَلَّهُ يَهْدى مَن يَشَآءُ ﴿ ﴾ [الغرة: ٢٧٧]

وقال تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِعَ مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ آللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَلَكِنَّ آللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ }

#### السسمر

وبالخوارق والإعجـــــاز أيدهم ربي علي الحق ما خانــوا وما فندوا المفردات : فندوا : كذبوا (١).

#### الشرح:

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالمعجزات البـــاهرة، الحارقة لعادات البشر والتي تدل على صدقهم فيما يخبرون الناس به ، وألهم ليســـــوا خــــائنين ولا كاذبين.

قال تعسلل : ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُتَعِلِدُونَ ﴾ [فعر:١٧٨].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (المعجزة تعم كل حارق للعادة في اللغة، وفي عرف الأثمـــة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها الآيات- لكن كثير من المتأخرين يفرقــون في اللفظ بينهما ، فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولى، وجمعهما الأمر الخارق للعادة(٢).

وفضل الله بعض المرمسيلين على بعض بما شاء في الدنيا ومسا وعدوا

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج٢ / ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر النتاوي ج١١/ ص ٣١١.

## الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعسض، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَطَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـنَ عَلَىٰ بَعْضَ ﴾ [الإسراء:٥٥].

وقال تعالى : ﴿ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَتُ ﴾ [الدود٢٠٠].

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض: (أن الله جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخـــر فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا) (١).

فافضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد ﷺ. وقد ذكرهم الله تعسالي في قولسه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ۗ ﴾ [الاحراب:٢].

وقوله تعالى: ﴿ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ، نُوخًا وَٱلَّذِيّ أَوْخَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الْمُوسَىٰ وَعُوسَىٰ وَعُلَمُواْ فِيهِ ﴾ [الدرى:١٣].

وأفضل أولي العزم سيدنا محمد ﷺ والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الرسول ﷺ : (أنسأ مسيح ولد آحد يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر وأول هافع وأول مضمع) (٢).

وقوله ﷺ (إن الله السلخي غنانة من ولد إسسماعيل ، والسلخ ي قريشا من كنانسة والسلخي من قريش منهي عاشم ، والسلخاني من بين ماشم) (").

ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قول الرسول ﷺ : (لا تضملونيي مملى موسى) (١٠).

إذ أن المراد بهذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه ، كأن نقول: موسى أفضل مــــن عيســـى، وكذلك إذا كان التفضيل على وحه الفخر أو الحمية أو العصبية، وإذا كان على وحه الانتقــــاص بالمفضول والتقليل من شأنه (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ج١ / ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الفضائل باب تفضيل سيدنا محمد على جميع الخلائق ص ٦٣٥ ح ٢٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الفضائل باب فضل نسب النبي ﷺ ص ٦٣٥ ح ٢٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٠١.

<sup>(</sup>٥) شرح الطمارية ص ١٥٩ - ١٦٠ .

وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا ﷺ بالكثير من المعجزات التي تدل على صدق نبوتـــه ، وكان أعظم هذه المعجزات القرآن الكريم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى الكفار أن يأتوا ولو بآيــة واحدة من مثله فلم يستطيعوا .

قسسال تعسسالى : ﴿ وَإِن حُنتُمْ فِي رَبْبِ مِثًّا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَهِ مِن مِنْلِهِ وَآدَعُواْ شُهَدَآيَكُم مِن دُونِ آقَدِ إِن حُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَآتُعُواْ آلنَّارَ ٱلَّتِي وَمُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِلَّتْ لِلْكَنْفِرِين ﴿ ﴾ [الدون ٢٢-٢].

فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله سيدنا محمد الله إلى عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي بكتاب مثله أو بمثل سورة منه على الرغم من وحود أعداء كشيرين للرسول ولله ولدين الإسلام في عصور التاريخ المختلفة لكنهم وقفوا عاجزين أمام هذه المعجدة الباهرة ، والخالدة على مر العصور.

#### النــــم،:

# من ذاك أعطى لإبراهي علته كذا لأحسد لهم يشركهما أحد الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى بعض الأمور التي فضل الله بما بعسض الأنبيساء على بعض، ومن تلك الأمور أن الله قد خص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا لله بأعلى مراتب المجسة وهي الخلة فكلاهما خليل الرحمن، كما صح عن رسول الله الله أنه قال: (إن الله التخذيبي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا) (١).

وقال ﷺ : (لو عُنت متحدًا عليلًا لاتحدث أبا بكر عليلًا، ولعنه أخيى و-احيى، وقد أتحد الله عز وجل حاجبي، والمحد الله عز وجل حاجبيء عليلًا) (٢).

وهَذَين الدليلين يبطل قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ﷺ ، فالمحبة قد ثبتت لغير الرسسول ﷺ كما قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ آلَةٌ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [الإصراد:٧١].

<sup>(</sup>١) مسلم في المساحد باب النهي هن بناء المساحد على القبور ص ٢١٤ ح ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الفضائل باب فضائل أبي يكر الصديق رضي الله عنه ص ٩٧١ - ٣٣٨٣ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ آفَةَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [العرد: ٢٧٧] بل إن الخلة خاصة بمما والمحبة عامة (١).

# وكلم الله موسسيسي دون واسطة حسسا وخط له التوراة فاعتملوا

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور التي حص الله بما سيدنا موسى عليه السلام على سائر الرسل، فيذكر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون واسطة من وراء حجاب وذلك حينما كلمه الله تعالى في طور سيناء دون واسطة قال تعالى: ﴿ فَقَالَ لِأَهْلِهِ المَّكُثُوا إِنِّى ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى الثّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِى يَهُ مُوسَى ۞ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَاخَلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِالوادِ المُقَدِّمِ طُوى ۞ وَأَنَا الْخَتْرِتُكَ فَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَى ۞ وَأَنَا الْخَتْرِتُكَ فَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَى ۞ وَأَنَا الْخَتْرِتُكَ فَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَى ۞ وَأَنَا الْخَتْرِتُكَ وَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَى ۞ وَأَنَا الْخَتْرِتُكَ فَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَى ۞ وَأَنَا الْخَتْرِتُكَ

وقال تعسالى : ﴿ قَالَ يَنْمُوسَنَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتْنِي وَبِكُلَّنْمِي فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَحُنْ مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ ﴾ [«امرف:١٤٤].

وقال تعالى : ﴿ وَحَمُّلُمَ آلَةً مُوسَىٰ تَحَلِّيمًا ۞ ﴾ [السه:١٦٤].

وقول الناظم رحمه الله (حقاً) يريد به الرد على من أنكر كلام الله تعالى وزعم أن الله خلق الكلام في غيره.كما سبق تفصيل ذلك في باب الإيمان بالكتب السماوية.

ثم يذكر الناظم -رحمه الله - أن من الأمور التي اختص بها سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعسالى أنزل عليه التوارة عند حبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحمة لمن آمن بمسا واتبعها .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ ءَاتَهْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنبَ وَٱلْقُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ ﴾ [العداد٥٠].

وقال تعلل : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْسَجِتَلَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَعَسَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُـذَى وَرَحْمَةُ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [العمر:٤٣].

ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام أنه كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء،

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ١٦٤ -- ١٦٥ -

ويلقي عصاه على الأرض فتتحول إلى حية تأكل كِل ما يصنعه السحرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ يِسَمِينِكَ يَسَمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَحَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ عَسَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَك ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَسْمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُدْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهُ كَا سِيرَتَهَا آلاُولَىٰ ۞ وَأَضْعُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاضْعُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسَعًمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسَعًمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسَعًمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسَعًا فَا اللّهُ وَلَىٰ ۞ وَاضْعُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسَعًا لَهُ فَرَعَكَ ۞ وَاسْعُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسْعُمْ يَدَكُ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسْعُمْ يَدَكُ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجٌ بَيْفَكَآءَ مِنْ عَيْرِ سُومٍ وَاسْعُمْ يَلَكُ وَلَىٰ ﴾ وقال الله الله عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

النسسس

# وكان عيسي بإذن الله يبرئ مسن علات مسوء ويحيى الميت قد فقدوا

الشرح:

قال تعسالى : ﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاهِ مِلْ أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِنَايَةٍ مِّن رُبِّحُمَّ أَنِي أَخْلُقُ لَحُم مِنَ الطِّينِ كَهَبْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَحْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمُوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُم بِمَا تَأْحُلُونَ وَمَا تَلَّحُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَهُ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الا مدان 13].

فهذه الآية تبين لنا بعض معجزات سيدنا عيسى عليه السلام والتي منها :

- ١) أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله .
- ٢) أنه يبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال<sup>(١)</sup> والأبرص والبرص مرض يصيب
   الجلد فيغير لونه.
  - ٣) أنه يحيي الموتى بإذن الله .
  - ٤) أنه يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم .

وكل هذه المعجزات تكون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.

قال ابن كثير رحمه الله : (قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمسا يناسسب أهسل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، وتعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزة

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج۱ / ص ٣٧٣ .

هُرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا ألها من عند العزيز الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار ، وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علسم الطبيعة فحاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، أو على مداواة الأكمة والأبرص ، وبعث من هو في قيره رهين إلى يوم التناد، وكذلك عمد على بعث في زمان القصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء ، فأتاهم بكتاب من الله عز وحل فلو احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سلور مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا أنه كلام الرب عسز وحل لا يشبه كلام الخلق أبدا) (١).

#### النسمي :

والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها النسخ قد تجد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوتهم وهو الدعوة إلى توحيد الله ، وعبادته وحده لا شريك له .

قسال تعسسالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُون ۞ ﴾ [الاساء: ٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ [العدل: ٣٦].

فالرسل جميعا إنما بعثهم الله لتحقيق أصل واحد وهو (توحيد الله تعالى بإلهيته وربوبيتـــــه وأسمائــــه وصفاته ونفى ما يضاد ذلك أو ينافي كماله).

فما من رسول إلا وكانت هذه دعوته للناس.

وأما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإنما تختلف من رسول لآخر فالله تعسالى ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف على هؤلاء مسسا

<sup>(</sup>١) تفسير بن كثير ج١ ص ٣٧٣ ، والبداية والنهاية لابن كثير ج١ / ص ٨٤ .

شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس ، لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاهـــــا الله عز وحل .

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن شريعة سيدنا محمد الله هي الشريعة الوحيدة التي لم تنسخ بسواها من الشرائع ولن تنسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض حبل أحسد (وهسو كناية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) ، ذلك ألها حاتمة الشرائع ، وألها كاملة شاملة لكسل مسا يصلح للبشر ويصلح حياتهم في كل زمان ومكان ، فهي خاتمة الرسالات ، وهي المشتملة علسسى كل خير في أمر الدنيا والآخرة إلى قيام الساعة .

إذ كان أحسب ختم المرسلين فمن من بعده رام وحيا كسساذب فنسد

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن سيدنا محمد الله هو حاتم الأنبياء والمرسلين وان كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب في قوله ورأيه .

قال تعالى : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ آللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ [الاحراب:١٠]. وقد أطلق الناظم −رحمه الله− على سيدنا محمد ﷺ اسماً من أسماته وهو أحمد، حيث أن الرسول ﷺ له أكثر من اسم كما ورد ذلك في القرآن الكريم قــــال تعـــالي : ﴿ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتَى مِنْ

بَعْدِي ٱسْمُتُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴿ [الصف:٦] في الصحيحين ، قال

رسول الله ﷺ : (إن ليم أسماء: أنا معمد، وأنا أحمد، وأنا الماجي يمعو الله بيم الكفر،

وأبنا الماهر الذي يعهر الناس على هجمي، وأبنا العاقب الذي ليس بعجه نبيي) (١٠).

<sup>(</sup>۱) فلبحاري في المناقب باب ما حاء في أسماء الرسول 秦 ج٦/ص١٢٩ / ح ٣٣٣٩ ، ومسلم في الفضائل باب في اسمائد 秦 ص ٩٥٧ – ٩٥٨ ح ٢٣٥٤ .

فكأن الناظم في هذا البيت يشير إلى هذا المعنى الذي يدل على أن للرسول ﷺ أكثر مــن اســم ، ويدل على أن الرسول ﷺ خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا نبي بعده .

ومن الأدلة أيضاً على أن الرسول ﷺ هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام قراسه ﷺ (إن عثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه هل واوية ، فأحذ الناس يطوفون به ويعببون له ويقولون : علا عمنه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأبل خاتم النبيين ) (١).

وكل من يدعي النبوة بعده ﷺ فهوكاذب فيما يدعيه ومن الأدلة على ذلك قوله ﷺ : (وإنه ميكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزيم أنه نبي وأنه خاته النبييت لا نبيى بعدي)(٢).

## وكان بعثته للخلق قاطبة وشرعه شامل لم يعده أحد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى عموم بعثة الرسول ﷺ للخلق جميعا من الإنس والجن ، وشمولها لكل شئون الحياة ، فيقول إن بعثة الرسول ﷺ كانت عامة للخلق جميعا من الإنس والجن والدليل على ذلك قولسه تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَاقَةٌ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا ﴾ [١٠٤٨].

وقال تعالى على لسسان الجسن : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ۞ يَهْدِعَتَ إِلَى ٱلرُّسْدِ فَنَامَنًا بِهِمْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۞ ﴾ [الد:١-٢].

وقال ﷺ: (أعطيت خدما لو يعطمن أحد قبلي، نسرت بالرعب عديرة هدر، وبعلست لي الأرض مسبحاً وطموراً، وأيدا رجل من أمتي أحراثته الطلة فليسان والمان النبسيي يرعث إلى قومه خاسة وبعثبت إلى الناس كافة، وأعطيت الفغاعة) (").

<sup>(</sup>۱) البخاري في المناقب باب خاتم النبيين ﷺ ج٣ / ص ١٣٠٠ / ح ٣٣٤٢ ، ومسلم في الفضائل باب كونه ﷺ خاتم النبيسين ص ٩٩٨-٩٢٩ ح ٢٧٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) أحمد جد / ص ۲۷۸ ، وأبو داود في أول كتاب الفئن والملاحم ح ٤٧٥٢ صححه أحمد شاكر أنظر شرح المستد ج٨ ص ١٨٦ ح ٥٩٥ و وصححه الألبان أنظر صحيح سنن أبي داود ج٣ ص ٩.

<sup>(</sup>٣) البحاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً) ج١ ص ٦٨ ح ٤٢٧ .

وقول الناظم –رحمه الله– (وشرعه شامل لم يعده أحد ):

يشير به إلى شمول شريعة سيدنا محمد على وكمالها ، ووفائها بحاجة البشرية في جميع شئون الحياة الدينية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية . . . الخ فلم بترك شأنا من شؤون الحياة إلا وضحته وبينته للناس، بما يصلحهم ويصلح لهم في كل زمان ومكان ، فقد أكمل الله تعالى بهذه الشريعة الدين وأتم بها الشرائع.

قسال تعسالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [ سند].

ولما تنميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فإنه ليس لأحد تجاوزها أو الخروج عن أحكامها بحسب عن الأفضل لأن الخير كل الخير في اتباعها ، فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا بهذه الشريعة ويتبعوها، ومسسن تجاوزها وخرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله ﷺ : (والطبي نفس معمد بيحه لا يسمع بسبي أحد من عمد الأمة يصوحي ولا بسراني ثم يموند وله يؤمن بالطبي أرسلت به إلا كسان من أحمابه النار) (١).

ولم يسسغ أحدا عنها الخسروج ولو كسان النبيون أحياء لهسسا قصدا

الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة ليـــس الأحــد أن يخرج عن حدودها وأحكامها وحلالها وحرامها ، وأوامرها ونواهيها ، بل إن الأنبياء أنفسهم الذيسن أرسلهم الله تعالى بشرائع مماثلة لو كانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا ها واتبعوها، كما سيحدث ذلك في آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فإنه سوف يتبع هذه الشريعة ، حيث ينسزل حكما بشريعة الإسلام ولا يأتي بشريعة حديدة (١) إذ لم تترك هذه الشريعة شيئا حديداً بحتاج للبيان والإيضاح (١).

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان باب وحوب الإيمان برسالة نبينا محمد 🌋 ص ٨٥ ح ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن أشراط الساعة .

 <sup>(</sup>٣) أنظر : أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التوبجري ص ٤٣-٤٥ ، والإيمان أركانه وحقيقته ونواقضـــه ص ٧١-٩٣ ،
 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ١٥٣-١٩١١ ، النبوات لابن تيمية ص ٢٨١-٢٨٤ معارج القبول ج٢ / ص ١٦٥ - ٦٨٠ .

# المبحث السابع باب الإيمان باليوم الآخر

عنتهيسي علمهيا الرحن منفرد

واليوم الآخر حسسق فسم ساعته

الشرح :

ثم يشير الناظم –رحمه الله– إلى أن موعد هذا اليوم وساعته من الأمور الغيبية التي لا يعلمـــها إلا الله . قال تعالى : ﴿﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِلَا يَعْلَمُهُمَ ٓ إِلَّا هُوَ ۚ ﴾ [﴿﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّه

وقال تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيُّانَ مُرْسَنهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ لَعُلْتُ فِي السَّمَنُونِ وَ وَالْكِنَ السَّمَنُونِ وَ وَالْكِنَ أَحْتَلَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَلَكِنَ أَحْتَلَ السَّمَونِ وَ وَلَكِنَ أَحْتَلَ اللهِ عَنْهَا فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَلَكِنَ أَحْتَلَ اللهُ عَلْمُونَ فَ ﴾ [الامراد: ١٨٧].

وقال تعالى : ﴿ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ ﴾ [الرب:١٠].

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى التي الله فقال يا رسول الله متبى الساعة قائمة؟ قال (وياك وما اعديت لما؟) قال ما اعديت لما إلا أنني أحب الله ورسوله، قال إنك مع من أحببت، فقلنا ونعن كماك؟ قال نعم ففرهنا يومئذ فرها هديدا فمر علام المغيرة وكمان مسن أقرابي، فقال إن أخر منا ظن يحركه العرم عتبى تقوم الساعة) (ا)".

مما سبق يتضح لنا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأن ذلك اليوم وســــاعته مـــن الأمور العيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى .

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب باب ما حاء في قول الرحل ويلك ، ج٥ / ص ٢٢٨٢ / ح ٥٨١٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ومعيّ لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة : المراد به ساعة ألثك القوم الذين كانوا موجودين عند رسول الله صلى الله عليسه وسلم في ذلك الوقت، أو المراد به تقريب وقت قيام الساعة، لا تحديد وقتها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فتح الباري جـ ١ ص٥٦٠.

#### السيم :

بسأي حسف فيسالقدور مفتقسد كلا ولا عنه مسن مستقلم يجسد ما لامرئ عن قضساء الله ملتحسد

والموت حق ومسن جساءت منیسه ما إن له عنه مسن مسستأخر أبسدا كل إلى أجل يجسسري علسي قسدر

حتف: الحتف الموت (١)

ملتحد : الملتحد الملحا ، لأن اللاجع عيل إليه(٢)

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداخلية في الإيمسان بساليوم الآخر الإيمان بالموت الذي هو مصير كل إنسان، وهو أول منازل الانتقال إلى الآخرة، فالموت حق وهو متحتم على كل من كان في الدنيا ، من أهل السماوات والأرض من الأنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات.

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةٌ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُتْرَجَعُونَ ﴾ [الصعر:٨٨].

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْـرَامِ ۞ ﴾ [الرحن:٢٠-٢٧].

فالموت حق وهو مصير كل حي، ومن جاء وقت وفاته أو ساعة موته بأي حتف أي بأي شكل من أشكال الموت سواء مات على فراشه أو مجاهدا في سبيل الله ، أو غرقا، أو حرقسا، أو بسأي شكل من الأشكال فإنه يموت بأجله وتنتهي حياته ، ويفقده الناس بهذا القدر المقدور الذي قسدره الله سبحانه وتعالى ، وفي نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته ، لا يتأخر عنه لحظة ولا يتقدم عنه لحظة، قال تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُكْرِكُمُ اللَّهُ وَلُو كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [السد:٧٥].

قسال تعسال : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّهِ أَجَلَّ فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ ﴾ [الامراد: ١٤].

وقال تعالى : ﴿ وَلَن يُوَّخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ [المعرد: ١١].

<sup>(</sup>۱) انظر لسان العرب ج۹ / ص ۳۸ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٣ / ص ٣٨٩ والقاموس الحيط ج١ / ص ٣٣٥ .

فهذا المصير وهذا الأجل المحتوم واقع لا محالة وهو قضاء وقدر من الله تعالى ليس لمخلوق أن يفسسر منه، وهو واقع لا محالة وليس لأحد ملحاً منه .

قال تعسالى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِالْمِن ٱللَّهِ كِتَنَبَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ فَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ فَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِيهِ مِنْها وَمَن يُرِدْ فَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِيهِ مِنْها ﴾ [ الدمراه: ١١٥ م

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: فالبتد أو حبيبة وحيى الله عنها: اللهو أمتعندي ولاوجين وسول الله الله وبأبي أبي صغيان ، وبأجي معاوية، فقال لما وسول الله (قد سألبتد الله لا يال مسروبة، وأياء معدوحة ، وأوراق مقسومة، لن يعبل طيئاً قبل عله أو يؤخر هيئاً عن عله ولو غنبتد سألبتد الله أن يعينك من عنابد في النار أو عنابد فيها القبر غان خيرا لك) (١).

السيم

وفتنة القبير حسق والعسذاب بسه لكسافر ونعيسم لسلأولي مستعدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن فتنة القبر وعذابه ونعيمه حق، وأنحـــــا مــــن الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله والتي يجب علينا الإيمان كها .

قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لحسن كان له أهلا، وعن سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ، ونبيه، على ما حاءت به الأحبار عن رسول الله على ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران (٢) فالموت حق ، وفتنة القبر وعذابه واقع لا محالة ، وقد أشار الله سبحانه وتعالى لذلك في كتابه الكريم ، قال تعسالى : ﴿ وَلَوْ تَرَعَ إِذِ ٱلطَّلِلِمُونَ ﴾ [الاسم: ١٤] .

 <sup>(</sup>۱) مسلم في القدر باب بيان أن الأقدار والأرزاق وغوها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر ، ص ١٠٦٨ / ح ٢٦٦٣.
 (۲) انظر شرح الطحاوية ص ٧٧٥ .

قال: {والملائكة باسطوا أيديهم} أي إليهم بالضرب والنكال حتى تخرج أنفسهم من أحسسادهم، ولهذا يقولون لهم (أخرجوا أنفسكم)(١).

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في حسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضرهم الملائكة حسيق تخرج أرواحهم من أحسادهم قائلين {أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق} . ووجه الدلالة من هذه الآية ، أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضسر بسين ظهراني أهله كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير ألهم يرون محسرد احتضاره وسياق نفسه ، لا يعلمون بشيء مما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به في قيره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لألهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقال إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم (٢).

وقال تعسالى :﴿ وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوتَهُ ٱلْعَدَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِبُّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ اللَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللَّهِ الْعَنْ اللهِ اللهِ ١٤٠٠] .

فهذه الآية واضحة في ثبوت عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قد قرر أن آل فرعون يعرضـــون على النار غدوا وعشيا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الســـاعة أدخلــوا آل فرعون أشد العذاب.

قال القرطبي(٣) : (الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر) "

<sup>(1)</sup> أنظر تفسير ابن كثير ج٧ص٤٦-٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر معارج القبول ج۲ / ص ۷۱۸.

<sup>(</sup>٣) القرطي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي الأندلسي، المتوفي سنة ٦٧١هـــــ، فقيـــه مفسر، رحل إلى مصر ومات بها، من كتبه الجامع لأحكام القرآن، والوحيز في فضائل الكتـــاب العزيـــز، والتذكـــار في أفضل الأذكار، أنظر الديباج المذهب لأبن فرحون ص٣١٧، وشذرات الذهب ج٥ص٣٥.

<sup>(1)</sup> انظر تفسير القرطيي ج١٥ / ص ٢٠٨.

ومن الإرشادات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القير وعذابه قوله تعالى :

﴿ يُشَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ بِٱلْقُولِ ٱلنَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [ادامم: ٢٧] .

أما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده (وأهل الجرح والتعديل) عن الجم الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله في ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضى الله عنهما عن الني في قال (إخا أقعد المؤمن فنيه قبره أتبى ثم همد أن لا إله إلا الله وأن معمداً وسول الله فخلك قوله تعالى (يثب تم الله الخين أمنوا بالقول الثابية) (١).

ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضى الله عنه أن رسول الله وقال (العبد إلما وحع فيه قبره وتولى وخصب أحدايه، حتى أنه ليسمع قرع نعالمه أبناه ملكان فأقعداه، فيقولان له ما كنبت تقول في عنا الرجل معمد والله ويقول أخمد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له انظر إلى مقعدات من النار أبداك الله به مقعداً من البنة ، قال النبي والما المنافق والكافر فيقول لا أحرى ، كنبته أقول ما يقول الناس، فيقال لا حريبته ولا تليبته، ثم يصربه بمطرقة من عديد بين أخنيه فيديع حيدة يسمعها من يليه غير الثقلين) (\*).

النـــــــــص :

وللقيامة آيات إذا وجبست فليس من توبسة تجدي وتلتحد

المفردات : وحبت : وحب الشيء يجب وحوبا إذا ثبت ولزم . والمراد إذا ثبت ولـزم وقـوع المفيامة (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القير، ج١ / ٤٦١ / ح ١٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القبر ج١ / ٤٦٢ / ح١٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ج١ ص ٧٩٣ والقاموس الحيط ج١ ص ١٦٣٠.

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن قيام الساعة تسبقه علامات تدل على قــرب وقوعه، وأنه إذا ثبت ولزم قيام الساعة فإن التوبة عند ذلك لا تجدي ولا تنفع، ولا تعصم صاحبها من العذاب ، لأنها تكون قد تأخرت عن وقتها ، وحاءت بعد فوات الأوان ، عند ذلــــك ينــدم الإنسان ولا ينفعه الندم .

هذا وقد أشار الرسول ﷺ إلى أشراط الساعة في كثير مسن الأحداديث ، ومسن تلك الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: (أطلع النبسيم علينا ونحن نتخاكر فقال: ما تخاكرون؟ قالوا نخكر الساعة ، قال إنما لسن تقوم عتى ترون قبلما عمثر آيات فخكر الحنان والحمال والحابة وطلوع الخمس من مغربما ونزول عيسى بن عربه عليه السلاء، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف ، خسست بالمشرق ، وخصف بالمغرب ، وخصف بهزيرة العرب ، وآخر خلك نار تخرج من اليمن تطرح الناس الى معشرهم) (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال (بادروا بالأعمال سيستا : طلوع الشمس من مغربها ، أو الدخان ، أو الدخال ، أو الدابة ، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) (٢). النسسسس :

من ذاك أن تستبين الشمس طالعسة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا

المفردات : تستبين:استبان الشيء أي ظهر ووضح  $^{(7)}$  المشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى أن من تلك العلامات التي تسبق قيام الساعة: طلوع الشمس من مغربها ، حيث تظهر الشمس واضحة حلية من المغرب ويراها الناس جميعا. وهذا هو الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع الكافر الإيمان .

فطلوع الشمس من مغرها من علامات الساعة الكبرى وهو ثابت بالكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) مسلم في الفتن باب الآيات التي تكون قبل الساعة ، ص ١١٦٣ مر ٢٩٠١

<sup>(</sup>٢) مسلم في الفتن باب بقية من أحاديث الدحال ص ١١٨٤ ح ٢٩٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب ج١٦ / ص ٦٧ ، والقاموس الهيط ج٤ / ص ٢٠٤ .

قال تعسالى : ﴿ يَهُمْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَلْتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهِا خَيْراً ﴾ [الاسم:١٠٥] .

وقال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فــــهو واجـــب التقديم محتم الأخذ به(٢).

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشعص من مغربها فإخا طلعبت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فخالت حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنيت من قبل أو كسبت فيي إيمانها خيرا) (").

فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان بمن لم يكن قد آمن من قبل، كما لا تقبل توبة العاصي وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كسان في ذلك الزمسان فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياتسه وحكمه في ذلك حكم من عاين بأس الله كما قال الله تعسالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاً وَلَا سَنَّ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ج٥ / ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير ج٢ / ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) البعاري في الرقاق باب طلوع الشمس من مغربها ج٥ ص ٢٣٨٦ / ح٦١٤١ ، ومسلم في الإيمان باب الزمن السندي لا يقبل فيه الإيمان ص ٨٦ ح ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) البعاري في بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ٨٧ ح ١٥٩ ، ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا يقبــــل فيــه الإيمان ، ج٢ / ص ٥٥٤ / ح ٢٥٠ .

#### قال القرطبي :

قال العلماء (وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبه من من الغناء الفزع ما تخمد معه كل شهوة، من شهوات النفس، وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصير النساس كلهم - لإيقائهم بدنو القيامة- في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدائهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت (١).

وقال ﷺ : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليسل حتى تطلع الشمس من مغرها) (٢).

فحمل رسول الله ﷺ غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشــــمس مــــن مغربها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة .

وقال ابن كثير<sup>(٣)</sup> (إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك ، فـــــان كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم ، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبــــــل منـــه توبة)(٤).

وقال الحافظ ابن حجر<sup>(٥)</sup>: (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة و لم يفتح بعد ذلـــك، وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع، بل يمتد إلى يوم القيامة ، وأن طلوع الشمس مـــن مغرهـــا أول

<sup>(</sup>١) انظر التذكرة ج٢ / ص ٤٤٤ ، وتفسير القرطبي ج٧ / ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ، ص ١١٠٤ ح ٢٧٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمام ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، البصري، ثم الدمشقي، فقسيه وعدث ومفسر ومؤرخ، لازم شيخ الإسلام ابن تيميه وسمع منه، من كتبه تفسير القرآن العظيم، وحامع المسانيد والسنن، والبدايسة والنهاية، أنظر: الدرر الكامنة لابن حجر ج٣ص٣٧٣. والبدر الطالح للشوكاني ج١ص٣٥٣، وشذرات الذهب ج٢ص٣٢٠.

<sup>(</sup>t) این کثیر ج۲ / ص ۲۰۳.

<sup>(\*)</sup> الحافظ بن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي، بن محمود بن أحمد، الكناني العســـقلاني، ثم المصري الشافعي (٧٧٣- ١٩٨هــــ) أمير المومنين في الحديث في زمانه، من كتبه فتح الباري شرح صحيــــح البعـــاري، وقديب التهذيب وتقريب التهذيب، أنظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٥ه.

الإنذار بقيام الساعة) (١).

وأما قول رسول الله ﷺ (إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها قريباً) (٢).

فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغربها يكون قبل حروج الدجال ونزول عبسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من مغربها يكون أول العلامات الدالة على تغير العالم العلوي أما خروج الدجال فهو أول العلامسات الدالة على تغير العالم الملوع الشمس من مغربها أول العلامات الغير مألوفة أما خروج الدجال فأمر مألوف والغير مألوف هو ما يأتي به من خوارق العادات.

ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله (يترجع من مجموعة الأخبسار أن خسروج الدجسال أول الآيات العظام المؤذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مسويم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة لتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلسك بقيام الساعة، ولعل حروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب) (٣).

#### النسسسص:

كــذاك دابــة الأرض تكلمـــهم جهرا وتفرق بــالتمييز مسن تجــد

المفودات : تكلمهم : الكلم : الجرح (4).

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيئين حين يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين (٥).

#### الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى وهي خروج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض على صورة مخالفة لما ألف

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ج١١ / ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الفتن باب في خروج الدحال ومكنه في الأرض/ ص١١٨٠–١١٨١ ح ٢٩٤١ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ج١١ / ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب ج١٢ / ص ٢٤ه ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب ج ١٠ / ص ٣٠١ ، والقاموس المحيط ج٣ / ص ٢٧٤ .

البشر من الدواب، إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتكلمهم ، وتميز بين الكافر والمؤمـــن ، تكميــــلا للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من المؤمن .

وخروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة .

قال تعالى : ﴿ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآئِمُهُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِثَايَنِيْنَا لا يُوقِنُونَ ﴾ [السن ٨٦] .

وهذه الآية الكريمة حاء فيها ذكر خروج الدابة ، وإن ذلك يكون عند فساد النـــاس ، وتركــهم أوامر الله ، وتبديلهم الكلام الحق ، فيخرج الله لهم دابة من الأرض وتكلمهم على ذلك(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (السلامة إلحا خرجسن لا ينضح نفسا إيمانها لم المكن آمنيت من قبل أو عميت في إيمانها خيرا، طلوع الخمس من معربسما، والحمال وحابة الأرس) (٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله ﷺ حديثا لم أنسسه بعسد ، سمعت رسول الله ﷺ يقول (إن أول الآيات خروجا طلوع الخمص مسن مغربسما وخسروج المحاية على الناس حمدي، وأيمما كانبت قبل ساحبتما فالأخرى على أثرما قريبا) (").

فالدابة تخرج على الناس ضحى في وقت طلوع الشمس من مغربها. وحروج الدابة ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً. وهي من العلامات الكبرى التي لا تجدي التوبية بعدها وعمل هذه الدابة عند حروحها أنه تسم الكافر والمؤمن ، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حيى يشرق ويكون ذلك علامة إيمانه.

وأما الكافر فإنما تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معنى قول الناظم-رحمه الله-تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة التي يفرق بما بين المؤمن والكافر . وقد حاء في الآية الكريمة قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَهُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِنَايَتِنَا لا يُوقِنُونَ ﴾ [السل: ٨]. وقد اختلفت أقوال المفسرين في معنى التكليم الوارد في هذه الآية ، فمنهم

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ج ۳ / ص ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ص/٨٧ ح ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) مبل تخریجه ص ۱۷۷ .

#### من قال:

١- إن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة ، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله
 عنه "تنبهم" .

٢- أن المراد تجرحهم ، ويؤيد هذا قراءة "تكلمهم" بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهـو الجرح ، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وسماً (١).

وهذا القول يشهد له حديث أبي إمامة رضي الله عنه أن النبي الله قال: (تخرج الحابة فتسم (۱) الناس علي خراطيمهم (۱) ثم يعمرون فيكم عتبى يختري الرجل الحابة فيقال ممن الختريته عن أحد المحلمين (۱)(۰).

الألوال في ماهية الدابة: قد اختلفت الآراء في ماهية الدابة اختلافاً بينا، وحاول أصحاب الأهــواء الأولى النصوص بما يوافق معتقداتهم وأهوائهم ، فقيل بأنما الثعبان الذي كان في بئر الكعبة ، وقيــل تأويل النصوص بما يوافق معتقداتهم وأهوائهم ، فقيل بأنما الخياس وغير ذلك. بأنما الجاسة الموجودة في بحر القلزم، وقيل بأنما فصيل ناقة صالح ، وقيل بأنما الجراثيم وغير ذلك.

والذي يجب الإيمان به أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون تكليمها لم آية لهم دالة على ألهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم بآيات الله ، فإذا خرجت الدابـــة فهم الناس وعلموا ألها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيـــات الله ولا يصدقون باليوم الموعود<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطعي ج١ / ص ٢٣٧ ، وابن كثير ج٣ / ص ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، وفتح الباري ج٤ / ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تسم : تعلم بعلامة ما .

 <sup>(</sup>۲) عواطيعهم : آنوفهم والخرطوم هو الأنف، أنظر لمسان العرب ج٢ (ص١٧٣٠٠٠)

<sup>(</sup>٤) المعطم : المعلم أنفه المرجع السابق ج١٢ ص١٨٧.

<sup>(</sup>o) مستد أحد جه ص ٢٦٨ . صححه الألباني أنظر السلسلة الصحيحة ج١ ص ٢٧٥ ح ٣٢٢

<sup>(1)</sup> أنظر اشراط الساعة ص ٤٠٢-٤١٣.

قال أحمد شاكر رحمه الله<sup>(١)</sup>.

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول، والباطل من الرأي الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوهم ملحدوا أوروبا الوثنيون الإباحيون ، المتحللون من كل خلق ودين هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكاراً صريحاً فيحمحمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لفسة العرب ، ويعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنونه أنها.

#### النسسمي :

نزول عيسى للاجــــال فيقلتــه وفتح سد عباد ما لهـــــم عــدد الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى وهي:

- ١) نزول سيدنا عيسى عليه السلام
  - ٢) خروج الدحال .
  - ٣) خروج ياجوج وماجوج.

وبما أن سيدنا عيسى عليه السلام ينــزل لقتل المسيح الدحال لذلك سوف أبدأ بالحديث عن فتنـــة المسيح الدحال .

<sup>(</sup>۱) أجمد شاكر: هو أحمد محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر المصري، المولود (۱۳۰۹ – ۱۳۷۷هـ) من علمساء الحديست والتفسير في العصر الحديث، ألف وحقق كثيراً من كتب التراث، منها مسند الإمام أحمد، ولم يتمه، ورسسالة الإمسام الشافعي، أنظر الأعلام ج ١ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الجمعمة هو أن لا يبين كلامه انظر ترتيب القاموس المحيط ج١ / ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد بن حنيل ج ١٥ / ص ٨٢.

#### ١- فتنة المسيح الدجال:

الدجال من الدجل وهو الكذب ، والدحال الكذاب المموه ، والدحال هو المسيح الكذاب ودجله هو سحره وكذبه (١).

إن فتنة المسيح الدحال آية كبرى من آيات الساعة الكبرى ، المؤذنة بقيامها، وهي تختلف عن باقي الآيات الأخرى إذ أن جميع الآيات تدعو إلى الإيمان بالله تعالى، أما فتنة الدحال فإنما الآية الوحيدة التي تدعو للكفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدحال هي إدعاؤه للربوبية والألوهية مع ما يجريسه الله تعالى على يديه من خوارق العادات التي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فتنسة أعظم من هذه الفتنة .

روى مسلم عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا: (كنا نمر على هشمام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله منى، سمعت رسول الله على يقول (ما بين خلق آخه إلى قياء العاممة خلعة أخم المحال) (٢).

ومن تلك الخوارق التي يجريها الله على يديه :

١- أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت .

٧ – إنه يجيء معه مثل الجنة والنار

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (آلا أحدثكم حديثا عن الحجال ما حديث به نبي قومه، إنه أعور، وإنه يبيىء بمثال البنة والنار، فالتبى يقول إنها البنة مبي النار وإنبي أنخرتكم به كما أنخر به نوع قومه) (٤).

<sup>(</sup>١) انظر نسان العرب ج١١ / ص ٢٣٦٠

 <sup>(</sup>٢) مسلم في الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ١١٨٤ ح ٢٩٤٦ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الفتن باب ذكر الدحال ج١٨ / ص ٢٧٧ / ح ٢٩٣٧ مع الشرح .

<sup>(</sup>٤) البحاري في الأنبياء باب قول الله عز وحل (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومسه) ج٣ / ص ١٢١٥ / ح ٣١٦٠ . ومسلم في أشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه/ ص ١١٧٧ ح ٢٩٣٦ .

## ٣- سرعة انتقاله في الأرض:

ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل قال . . . . فلذا يا وسول الله وما إسرائمه فني الأوجر ؟ قال : كالغيث استحبرته الربع(١).

# ٤- قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله والله عن الدحال فكان مما حدثنا به أنه قال يأتي الدحال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الين بالمدينة فينتهي إلى بعض السباخ الين بالمدينة فيخرج إليه يومنذ رحل هو خير الناس – أو من خير الناس – فيقول أشهد أنك الدحسال الذي حدثنا عنه رسول الله والله عديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول له حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيريد دحال أن يقتله فلا يسلط عليه (٧).

هذه هي فتنة المسيح الدجال التي يفتن بما الناس عند حروجه، وما تلك الحنوارق التي يظـــهرها الله تعالى بقدرته وإرادته على يد الدجال إلا قضاء وقدراً من عند الله تعالى، ولو شاء الله لما قدرها ولما وقعت ، ولما خلق الدجال أصلاً، إلا أن وقوعها دليل على قضاء الله وقدره لا نحالة وفق قدر ـــه وإرادته، وفي حديث الدجال رد على القدرية الذين يقولون لا قدر ، ذلك أن الله قدر منـــذ الأزل عروج الدجال وفتنة الناس به فهو واقع لا محالة .

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ١١٧٧ ح ٢٩٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البحاري في الفتن باب لا يدخل الدحال المدينة ج٦ / ص ٢٦٠٨ / ح ٦٧١٣ ، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة بــــاب صفة الدحال وتحريم المدينة وقتله المؤمن وإحياؤه ص ١١٧٨ ح ٢٩٣٨ .

#### كذبه في دعوى الألوهية :

المسيح الدحال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الإله الحق، وذلك بما يجريه الله تعالى على يديسه من الخوارق التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، إلا أن صفات الدخال تدل علسى كذب في هذا الإدعاء، ذلك أن الإله الحق يتصف بكل كمال ويتنسزه عن كل نقص وعيب، أما المسيح الدحال فغيه من صفات النقص والعيب ما ينافي كمال الألوهية التي يدعيها، ومن تلك الصفات:

#### ١) أنه أعور :

والله تعالى ليس بأعور ، قال رسول الله ﷺ (إن الله ليس بأنمور ، ألا إن المسيع المدال أنمور العين اليمنى كان نمينه نمنية طافئة) (١). فالعور صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى ، بل إنما صفة نقص في المخلوق فكيف بالخالق حل وعلا فلو كان المسيح الدحال صادقا في دعوى الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموجود في عينه

٢) أنه مكتوب بين عينيه كافر ، وهذه العلامة يراها المؤمنون دون غيرهم ممن طمسس الله على
 بصائرهم.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ (ما من نبيب إلا وقد أندر أمته الأعور الكذاب الا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه ك ، فد ، و )

في رواية أخرى قال (الدجال معسوم العين مكتوب بين ممينيه كافر قسم تسمجاها ك ، ا ، فع ، و يقرؤه كل مسلم) (٢). فلو كان صادقا في دعواه لما كتبت هذه العبارة أصلا بين عينيه إلا أن الله جعلها علامة بينة وواضحة لأهل الإيمان تدل على كذبه وبطلان دعوته. والصحيح السذي عليه المحققون كما يذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأفسا كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ، ويظهره الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيه عمن أراد شقاوته وفتنته) (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ص ٦٦٣ ح ٣٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح مسلم للنووي ج١٨ ص ٢٧٥-٢٧٦ .

## ٣) أنه لا يدخل مكة والمدينة :

جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال: (فأخرج فأسير في الأرض فسلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما عرمتان على كلتاهما كلمسا أردت أن أدخل واحدة – أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها) (١).

فلو كان صادقا في دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دخول مكة والمدينة لأن الإله لا يعجزه شيء.

# ٤) أنه لا يستطيع أن يقتل الشاب المؤمن مرة أخرى :

إذ يحول الله بينه وبين ذلك إظهارا لكذبه كما في حديث أبي سعيد الحدري السابق الذكر.

فلو كان صادقا في دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن كذبه أمام الناس وتجـــــرأ على الوقوف في وجهه والتصدي له وهو رب العالمين كما يزعم كيف يعجز عن التخلص من هذا الشاب؟

كل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد أخبرنا بما الرسول ﷺ بالنصوص والأدلـــة الثابتة لنعرفه بما عند خروجه ونتقى فتنته وشره .

فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وجود الدجال وزعم أنه رمز للدجل والخرافة .

# سبل الوقاية من فتنة المسيح الدجال :

سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدحال من أعظم الفتن خطراً على الناس. وقسد حسذر جميسع

<sup>(</sup>١) البخاري في الفتن باب ذكر الدحال ج٦ ص ٢٦٠٨ ح ٦٧١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح مسلم للنووي ج ١٨ / ص ٢٧٢ - ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المنار ج٣ / ص ٣١٧ .

الأنبياء القرامهم من هذه الفتنة ، وخص رسول الله المنا المزيل من التحذير وبين لهم الكثير من سنات من المدام ومن تلك الإرشادات سنات وارشدهم إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وخطرها، ومن تلك الإرشادات التي أرشدنا إليها رسول الله الله ما يأتي :

- التمسك بالإسلام ، والتسلح بالإيمان ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الحسنى ، التي ليسس الأحد أن يشاركه فيها ، فنعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب وينام ، وأن الله تعالى منسزه عن كل ذلك ، وأن الدجال أعور ، والله ليس بأعور ، إذ من المحال أن يكون واهب الكمال للخلق عاريا منه، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت فالدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. فالإيمان الصادق بالله ، ومعرفته وصفاته حتى المعرفة تجنبنا الوقوع في فتنة الدجال.

٧- التعوذ من فتنة الدجال وحاصة في الصلاة، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله الله عنها أن يدعو في الصلاة : (اللهم إنهى أنموط بك من محالهم القبر وأنموط بك من فتنق المسيع الحمال . . . العديث ) (١).

٣- حفظ آيات من سورة الكهف: فقد أمر النبي الله بقراءة فواتح سورة الكسهف علسى الدجال ، وفي بعض الروايات خواتيمها وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها ومسن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل وفيه قوله الأحاديث المرحمة فليقرأ عليه فواتع سورة المحمدم) (٢).

وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي الله قال : (مسن منسط بمفسر آيات من أول سورة المحمد بمسم من الحجال) أبي من فتنته ، قسال مسلم قسال خعبة من آخر المحمد ، وقال معام من أول المحمد) (١).

الفرار من الدجال والابتعاد عنه عند خروجه والأفضل سكنى مكة والمدينة لأنه لا يدخلها

 <sup>(</sup>١) البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ج١ ص ٢٨٦ ح ٧٨٩ ومسلم في كتاب المساحد ومواضيه الصلاة
 باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم ص ٢٤٣ ح ٥٧٩ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ٣١٦ ح ٨٠٩ .

حتى لا يفتن الإنسان بما يجريه الله على يديه من الخوارق فتنة واحتبارا للناس(١).

#### هلاك الدجال:

يكون هلاك الدحال في بلاد الشام ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (يخرچ الحمال فيي اعتهى .. فخذ كم العديث وفيه .. فيبعث الله ميسى بن عربه كانه مروة بن مسعود فيطلب فيما كمه ) (٢).

وعن مجمع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( المِقْتِلُ المِسْلُ مربع الحمال ببابع الع<sup>(۱۱)</sup>)(٤).

وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة ويتخلص الناس من شره وأذاه<sup>(٥)</sup>.

# نزول عيسى عليه السلام:

قبل الحديث عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ينبغي لنا الحديث عن رفعه كما صرح بذلك في سما القرآن الكريم :

قال تعسال : ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْةُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا شَيَّهَ لَهُمْ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [الساء:١٥٨-١٥٨].

فهاتان الآیتان تدلان علی أن سیدنا عیسی علیه السلام لم یقتل و لم یصلب كما یزعـــــم الیـــهود والنصاری و إنما رفعه الله إلیه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سیدنا عیسی علیه السلام ألقــــي

<sup>(</sup>١) انظر أشراط الساعة ص / ٣٢٥ – ٣٣٠ ، وكتاب فقد حاء أشراطها ص ٣٨١ – ٣٨٥ .

<sup>(</sup>r) باب لد: موضع بالشام وقيل بفلسطين، أنظر لسان العرب ج٣ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ج٣ / ٤٢٠ ، والترمذي في الفتن باب ما حاء في قتل عيسى بن مريم الدحال ، ج٩ / ص ٩٨ مسمع الشسر صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج٢ ص٢٥١.

<sup>(&</sup>quot;) انظر أشراط الساعة ص / ٣٣٣ – ٣٣٥ ، وكتاب فقد حاء أشراطها ص / ٣٦٨-٣٦٩.

الله شبهه عليه فقتل وصلب، أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا لم يقتل و لم يصلب، وقيل هو الذي دل اليهود على مكان عيسى عليه السلام وظن اليهود والنصاري أن المصلوب هو سيدنا عيسى عليه السلام ولم يكونوا متيقنين من ذلك كما جاء في قوله تعالى (وما قتلوه يقينا) والحسق الذي عليه علماء السلف أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينـــزل في آخر الزمان ويقتل الدحال ثم يموت .

وكما دل القرآن الكريم على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله في آخر الزمان.

قال تعسسالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَن بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيْوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ﴿ السَّاء:١٥٩] .

فهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب الموجودين وقت نزول عيسى سيؤمنون بعيسى عليه السلام آخر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته، وهذا هو الراجع من أقوال العلماء(١٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حوابه على سؤال وجه إليه عن وفاة عيسى عليه السلام فيكو أبن مريو حكما عملا وإماما مقسطاً فيكسر الطيب ويقتل الننزير ويضع البزيــة). وثبت في الصحيح أنه ينــزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدحال ومــن فــارقت روحه حسده لم ينـــزل حسده من السماء ، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره) (٢).

وكما دل القرآن على نزوله في آخر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث المتواتــــرة فعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ين : (والمديي نفسيي بيده ليوه عن أن ينزل فيكو ابن مريو حكما مقسطا فيكسر السليب ، ويقتل الننزير ، ويسع البزيـــــة . . . المحيث*ه*) <sup>(۱)</sup>.

وقد أجمعت أمة محمد ﷺ على نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان و لم يخالف في ذلك أحد

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ج ١ / ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ج ٤ / ص ٣٢ – ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأنبياء باب نزول عيسى عليه السلام ج٣ / ص ١٢٧٢ / ح ٣٣٦٤ ، ومسلم في الإيمان باب عيسسى بسن مرتم حكما بشريعة نبينا عمد 🎉 ج٢ /ص ٥٤٥-٩٤٥ / ح ١١٥٥ مع الشرح.

إلا الملاحدة والفلاسفة ممن لا يعتد بخلافهم، وقد انعقد الإجماع على أنه ينسزل ويحكم بشريعة الإسلام وليس بشريعة مستقلة وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها إلا أنه يحكم بشريعة الإسلام كسا أخبرنا رسول الله بلله بذلك فيكسر الصليب إبطالا لما يزعمه النصارى من تعظيمه، ويقتل الحنسزير لأنه محرم في شريعة الإسلام والمختار من مذهب الجمهور أن المسلم إذا وجد خنسزيرا في بلاد الكفسار وتمكن من قتله قتله فكأن عيسى عليه السلام عندما يقتل الحترير يؤيد هذا المذهب. ويضع الجزيسرة أي لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل الجزية مع ألها مسن شسريعة الإسلام ذلك أن مشروعيتها مقيدة بنسزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ لها في ذلك الوقت وإنما الناسخ لها هو سيدنا عمد بي هذا الحديث. وما فعسل سسيدنا عيسى عليه السلام لهذه الأمسور في أخر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الإسلام وتنفيذه لما أخير به رسول الله بي (١).

قال القاضي عياض (٢) رجمه الله تعالى: (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته، وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: (وحساتم النبيين) وبقوله على (لا نبي بعدي) وبإجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد نبينا محمد وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنسزول عيسى عليه السلام أنه ينسزل نبيسا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنسا وغيرها أنه ينسزل حكما مقسطا حكم بشرعنا ويحيى من أمور شرعنا ما هجره الناس) (٢).

ومن المعاصرين المنكرين لنزول سيدنا عيسى عليه السلام محمد عبده (٤) ومحمود شلتوت (٥) حيث أنكرا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وردا الأحاديث الواردة في نزوله لزعمهما بأفسا أحساديث

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ج٦ ص ٤٩٤ – ٤٩٤ ، وشرح النووي لمسلم ج٢ ص ٤٤٨ – ٤٥٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى الحصبي المسالكي، (٤٩٦-٤٥٥) محسدث وفقيسه ومهرخ ولفوي، من كتبه الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وترتيب المدارك ومشارق الأنوار، والإلماع. أنظر الديباج المذهـــب ص ٣٦٨، وشذرات الذهب ج٤ ص١٣٨.

<sup>🗥</sup> شرح النووي لمسلم ج١٨ – ص ٢٨٨ – ٢٨٩.

<sup>(1)</sup> محمد عبده بن حسن عبر الله (١٢٦٦-١٣٧٣هـ) مفتى الديار المصرية في أيامه أصدر مع صديقه جمال الدين الأففـــــان حريــــدة العروة الوثقى من كتبه التفسير و لم يتمه ورسالة التوحيد وشرح نحج البلاغة أنظر الأعلام للزركلي ج٢ص٢٥٠.

<sup>(°)</sup> هو محمد شلتوت (١٣١٠-١٣٨٣هـــ من علماء مصر في العصر الحديث ترقى في المناصب العلمية حتى تولى منصب شميخ الجامع الأزهر، من كتبه الإسلام عقيدة وشريعة وتوجيهات الإسلام أنظر الأعلام للزركلي ج٧ ص١٧٣.

آحاد لا تقوم بما حجة(١) ، وقولهم هذا باطل وحجتهم واهية ذلك أن خبر الآحاد مـــن الأمــور المسلم بقبولها والأخذ بما عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجيتها فإننا نرد كثيرا من أحساديث رسول الله 業 ويكون ما قاله 業 عبثا لا معنى له مع العلم بأن أحاديث نزول سيدنا عيسى عليـــه السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره (٢).

فنسزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان إماما عدلا وحكما مقسطا من الأمور المسلم بما في دين الإسلام لما ثبت في ذلك من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية<sup>(٣)</sup>.

# ٣) خروج يأجوج ومأجوج:

يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعجمـــة ، وقيـــل بــــل عربيان واختلف في اشتقاقهما فقيل: من أحيج النار وهو التهابما ، وقيل من الأحسم بالتشمديد وهي الاختلاط وشدة الحر.

وقيل من الأج وهو سرعة العدو ، وقيل من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة ، ويكون التقديـــو في ياجوج يفعول وفي مأجوج مفعول .

ويجوز أن يكون فاعولا في كليهما ، هذا إن كانا عربيان ، أما إن كانا أعجميان فلا اشتقاق لهما من العربية، ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعــــالى : ﴿ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ۞﴾ [الكبل:١٩]٥٠.

وأصل يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام والدليل على ذلك مـــا رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: يقول الله تعالمي (يلم آحده فيقول لبيك ومعديك والخير فني يحيك، فيقول ، أخرج بعث النار، قال، وما بعث النار؟ قال من كل الفد تسعمانة وتسعة وتسعين ، فعنده يطيب السغير وتسع كل خابت عملل

<sup>(1)</sup> أنظر تفسير المنارج٣ ص٣١٧ وكتاب الفتاوي لمحمود شلتوت ص ٥٩-٩٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير ج۱ ص ٥٩ – ٨٢.

<sup>(</sup>٢) للاستفادة انظر فيما سبق : أشراط الساعة ص ٣٦٧-٣٦٧ ، وصحيح أشراط الساعة ص / ٢٤٧-٢٦٥، وكتاب فقــــد

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ا<u>نظر</u> فتح الباري ج١٣ / ص ٢٠٦ ، ولسان العرب ج٢ ص ٢٠٦-٢٠٧.

حملما وترى الناس مكارى وما مع ومكارى ولكن عطابه الله هـ حيد، قالوا وأينا طك الدام الواحد؟ قال ابخروا إن منكو رجلا ومن يأجوج ومأجوج الغد) (١).

وخروجهما في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت في الكتاب والسنة. قال تعالى : ﴿حَلَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَلْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَلَبٍ يَنسِلُونَ ۞﴾ [﴿الله:١٩١].

وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنسين ﴿قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَلْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضِ فَهَلَّ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَلَاً ۞ إلى قوله تعسالى ۞ وَتَرَحَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ لِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّور فَجَمَعْنَاهُمْ جُمَّا ۞ (التهد:١٠-١١)

وعن أم حبية بنت أي سفيان عن زينب بنت محش أن رسول الله على حجل عليما يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ، ويل العرب من هر قد اقترب فتع اليوء من رحم يأجوج وماجوج مثل محد (وحلق بإحبعه الإبماء والتي تليما) قالبته زينب بنت جعش أفنماك وفينا السالدون؟ قال نعم إذا غثر النبث) (").

ومن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي الله الله قال : (إن الله تعسالي يوحيي إلى ميسي بن مريع عليه الملاء بعد قتله الدجال أن قد اخرجت عباحا لي لا يحان لأحد بقتال مع فدرز عباحي إلى المور، ويبعث الله يأجوج وماجوج وصع من شمل حسب ينسلون . . . . المحيث) (").

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج / ص ٦٤٠ / ح ٣٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج/ ص ٦٣٩ – ٦٤٠ ح ٣٣٤٦ ، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة بــــاب اقـــتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ص ١١٥٤ ج ٢٨٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سبق تَنريجه ص ١٨١ .

قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي: (في هذا الحديث تسلات آيسات: الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا و هاراً ، الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلسم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه ، الثالثة: أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقست المحدد) (٢).

وبخروج يأحوج ومأحوج يقع الناس في بلاء عظيم وذلك لأن يأحوج وماحوج ينتشسرون في الأرض ويأكلون خيراتها ويشربون المياه الموحودة بما ويحاصرون الناس فيتحصنون في حصونه ويقع عليهم من البلاء ما الله به عليم بسبب هذا الحصار عند ذلك يتضرع نبي الله عيسسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل بهم من البلاء العظيم فيستحيب الله لهسم ويرسل على يأحوج ومأحوج أضعف خلقه الدود فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس فتمتليء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم فيتضرع نبي الله عيسسى وأصحابه إلى الله مرة أخرى فيرسل الله طيراً تحملهم وتطرحهم في الأرض ثم يرسل مطرا تغسسل وأصحابه إلى الله الأرض لترد بركتها وتنبت ثمرها فيعم الرخاء وتطرح البركة فيعيش عيسى بسن مريم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث النواس بن سمعان الطويل قال: قال رسول الله الله الله الله عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير مسن مائسة دينار

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند ج 7 / ص ٥١٠-٥١ ، والترمذي في التفسير باب سورة الكهف ج١٢ / ص ١٠-١١ مسبع الشسرح، والحاكم في المستدرك ج٤ / ص ٤٨٨ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري ج۱۲ / ص ۱۰۹.

لأحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف(١) في رقسابهم فيصبحون فرسى(٢) كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم(٢) ونتنهم فرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله طيرا كأعناق البحث(١) فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . . . ) (٥).

كذا الدخان وريــح وهي مرســلة لقبـض أنفــس من للدين يعتقــد الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى علامتين من علامات الساعة الكبرى وهما :

أولاً: الدخان:

ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة .

أدلة ظهوره :

أولاً من الكتاب : قسال تعسالى : ﴿ فَالرَّتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِلُخَانِ مُبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَلذَا عَذَابُ ٱليَّرِ ﴾ [الدعان: ١٠-١١].

والمعنى انتظر يا محمد بمؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم عند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم تقريعا وتوبيخا لهم أو يقول بعضهم لبعض ذلك(٢). ثانياً : من السنة : روى مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه – أن رسول الله على قال (بادروا بالأعمال ستا

<sup>(</sup>١) النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية في غريب الحديث ج٥ / ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) فرسى : جمع فريس وهو القتيل ،المرجع السابق ج٣/ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) زهمهم: الزهمه : الربح المنتنة والكريهة .

<sup>(</sup>٤) البخت : الإبل الخرسانية وهي جمال طوال الأعناق . المرجع السابق ج١ / ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ج١٦ / ص ٨٧-٨٨ ، وتفسير الطبري ج١١ / ص ٢٢٤-٢٢ ، وابن كثير ج٤ / ص ١٥١ .

الدجال والدخان . . . الحديث) (١) . وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها في أشراط الساعة . وقد اختلف العلماء في الدخان هل وقع أم هو من الآيات المنتظرة ، وكان لهم في ذلك رأيان الرأي الأول: أن هذا الدخان هو ما حل بقريش من الشدة والجوع بعد دعاء النسبي على عليه عندما لم يستحيبوا له فكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من شدة الجوع، وهسذا هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو اختيار ابن جرير قال عبسد الله بسن مسعود رضى الله عنه (خمس قد مضين:اللزام (١) ، والروم ، والبطشة ، والقمر ، والدخان ) (١) . ولما حدث رحل من كنده عن الدخان وقال : (إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنسافقين وأبصارهم غضب ابن مسعود رضى الله عنه وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فسإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فسيان الله قسال ﴿قُلُ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فسيان الله قسال ﴿قُلُ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ عليهم النبي عليه فقال اللهم أعسين عرسف، فأخذهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرحل مسا بين السماء والأرض كهيئة الدخان) (١).

## الرأي الثاني :

إن هذا الدحان من الآيات المنتظرة التي لم تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القسول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين فقد روى ابن حرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بسن أبي مليكه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: (ما نمت الليلة حتى أصبحت قلت و لم ؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حستى أصبحت)(٥). وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافق

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٧٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> اللزام: هو ما حاء في قوله تعالى: (فقد كذبتم سوف يكون لزاما) الفرقان٧٧. أي يكون عذابا الأزمسا يسهلككم نتيجسة تكذيبكم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر.

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ، ج٤ / ص ١٨٢٣ ح ٤٥٤٣ ، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب الدخان ص ١١٢٦ ح ٢٧٩٨.

<sup>(1)</sup> البحاري في التفسير تفسير سورة الروم ج٤ / ص ١٧٩١ – ١٧٩٢ / ح ٤٤٩٦ ، وباب (يغشى الناس هذا عذاب أليسم) ج٤ / ص ١٨٢٣ / ح ٤٥٤٤ ، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار باب الدخان ص ١١٢٥ ح ٢٧٩٨.

<sup>(\*)</sup> انظر تنسير الطبري ج١١ / ص ٢٢٤-٢٤٥ ، وابن كثير ج٤ / ١٥٠.

من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها . . . مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القررآن قرال الله تعالى : (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على أن ما فسر به ابسن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد(١).

وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأنهما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر وهو الذي سيقع في آخر الزمان فأما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدخان وهذا الدخسان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة الكبرى .

وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطبي : (قال : مجاهد : كان ابن مسعود يقول هما دخانسان قد مضي أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكسام وأمسا الكافر تثقب مسامعه) (٢).

وقال ابن حرير: (وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد توعدهم ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله على عندنا كذلك لأن الأخبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك كائن فإن كان ما روى عنه عبد الله بسن مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله على صحيح) (٣).

# ثانيا : الريح التي تقبض أرواح الناس :

هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي ريح طيبة تقبـــض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض من يقول الله، ويبقى أشرار الناس وعليهم تقوم الساعة.

وقد حاء في صفة هذه الريح أنما ألين من الحرير ، ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلسك الزمان المليء بالفتن والشرور.

<sup>(</sup>۱) انن کثیر ج ٤ /ص ١٥٠–١٥١ .

<sup>(</sup>٢) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأعرة ج٢ / ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع فيما سبق : أشراط الساعة ص ٣٨٣-٣٨٩ ، وصحيح أشراط الساعة ص ٢٨٧-٢٩٤ وكتاب فقد حاء أشـــواطها ص ٨١-٨١.

جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال ونزول عيسى عليه السلام (إذا يبعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم ، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ، ويبقى أشسرار الناس يتهارجون (۱) فيها تمارج الحمر ، فعليهم تقوم الساعة)(۲).

وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنسهما قال : قال رسول الله على : (يخسرج الله على : (يخسر الله على : (فيعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود أنه فيطلب فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت ، حسى لسو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه) أنه .

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله ﷺ قــــال: (إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن ، ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة مـــن إيمـــان إلا قبضته)<sup>(ه)</sup>.

حيث يمكن الجمع بينهما بأنحما ريحان:

١) شامية ويمانية .

إن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنه<sup>(١)</sup>. والله أعلم.

وغيرها من أمور في الكتساب جرت ذكرى وصح كسسا في السنة السند

<sup>(</sup>١) أي يجامع الرحال والنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترثون لذلك. أنظر شرح النووي ج١٨ اص٢٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق تخریجه ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) هو عروة بن مسعود بن مالك بن كعب الثقفي، صحابي كانت له البد البيضاء في تقرير صلح الحديبية أسلم عند منصــــرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فقتله قومه لإسلامه فلفن مع شهداء المسلمين. أنظر الإصابة ج٤ص٢٩٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سېتي تخريجه ص ۱۸٦.

<sup>(°)</sup> مسلم في الإيمان باب الربح التي تكون قرب القيامة ص ٧٧ ح ١١٧.

<sup>(1)</sup> انظر أشراط الساعة وأسرارها ص ۸۸ / ۸۹.

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط السيق سبق ذكرها، وإنما هناك أشراط أخرى غيرها لم تذكر في هذا النظم، لاكتفاء الناظم بما ذكر منها، أما باقي الأشراط كالمهدي ، والنار التي تطرد الناس إلى محشرهم ، والحسف والمسسخ ، وكشرة الفتن ، . . . الح فكلها أشراط للساعة صح بما السند عن رسول الله على ، وهي إنمسا ذكرت ليعظ بما الناس ويتذكرون يوم القيامة وما فيه من الأهوال فيعدوا لذلك اليوم عدته(١).

#### النــــص :

والنفخ في الصور حـــق أو لا فزع فصعقة فقيـــام بعدمـا رقدوا المفردات: الفزع الذعر من الشيء والخوف منه (٢).

صعقة : الصعقة ، الصيحة يغشى منها على من يسمعها أو يموت(٣).

## الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور ، فيذكر أنه ينفــــخ في الصور ثلاث نفحات هي :

- ١) نفخة الفزع.
- ٢) نفخة الصعق.
- ٣) نفخة البعث .

والصور في لغة العرب (القرن) وقد سئل عنه الرسول ﷺ ففسره بما تعرفه العرب في كلامـــها، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (حاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقـــال : مـــا الصور؟ فقال ﷺ : الصور قرن ينفخ فيه )(1).

والملك الموكل بالنفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام .

<sup>(</sup>١) انظر : النهاية في الفتن والملاحم ، وأشراط الساعة ، وصحيح أشراط الساعة، وكتاب فقد حاء أشراطها .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ج٨ / ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ج١٠ / ص ١٩٨ ، وترتيب القاموس المحيط ج٢ / ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ج ٢ / ص ١٦٢ ، والترمذي صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور ج٩ / ص ٣٦٠-٣٦١ مع الشمير ح وقال هذا حديث حسن .

قال ابن حجر: (اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام) (١١).

وقد جاء عن الرسول ﷺ أن صاحب الصور مستعد دائما لأن ينفخ في الصور فعـــن أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القــــرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ) (٢).

والنفخ في الصور كما أشار الناظم -رحمه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي :

النفحة الأولى : نفحة الفزع ، قال تعـــالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي النفحة الأرض إلا مَن شَآءَ اللهُ ﴾ [السريم].

النفحة الثانية : نفحة الصعق ، قال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [افرم: ١٨].

النفخة الثالثة: نفخة البعث، قسسال تعسالسي: ﴿ ثُمَّ تُفخَ فِيهِ أُخْرَكُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الوم: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ وَنُفخَ فِي الصورِ ثَلاث مرات ، وهذا المذهب هو ما يراه ابن تيمية (٣) وابن كثير (٤) والسفاريني (٥).

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن حجر والقرطبي، واستدلوا على ذلك بقول تعالى : ﴿ وَنَنْفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَكُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [المر: ١٨].

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري ج۱۱ / ص ۳۶۸ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۳۰ .

۲٦٠ الفتاوي ج ٤/ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير ج١ / ص ٢٠٩ –٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) لوامع الأنوار البهية ج٢ / ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن کثير ج٢ اُص ١٥٤ .

وبحديث أي هريرة رضى الله عنه عن التي النه النه النفتين أوبعون، قالوا يسا أبسا عريسرة الربعون يوما قال أبيت فالوا أربعون يوما قال أبيت (١). المحديث أوس بن أوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله الله قال (إن أفنسل أيسامكم يسوء المعمدة وفيه النفنة) (١).

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآية التي تذكر فيها نفخة الفزع ليس صحيحا على أن هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب مسن في السماوات والأرض عند النفخ في الصور ، أن تجعل هذه النفخة مستقلة ، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم ، والنفخة الثانية تفزع الناس عند موقم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعيق الفزع أن لا يحصلا معا منذ النفخة الأولى (٣). وأما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفيخ في الصور ، والأولى بالصواب عندي المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر والقرطي من أن النفخ في الصور مرتين، والله أعلم .

## 

# والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة وهو الميزان فيقسول إن الوزن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما قال تعلل ﴿ ٱلْيَوْمَ الْجَزَعْ كُلُّ نَفْسِهِ بِمَا طَحَسَبَتُ لا ظُلْمُ ٱلْيَوْمُ الْقِيْمَةِ فَلا تُعالَسى : ﴿ وَنَفَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطُ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلا تُطْلَمُ تَطْلَمُ تَفْسَلُ مِنْ اللهِ مِنْ حَرَدُلِ أَنْتَنَا بِهَا وَحَمْنَى بِنَا حَسِينَ ﴾ [الاندناء].

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير باب تفسير سورة الزمر ج٤ / ص ١٨١٣/ح ٤٥٣٥، ومسلم في الفتن باب ما بسين النفختسين ص ١١٨٦ ح ٢٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصلاة باب فضل يوم الجمعة ح ١٠٤٧ ، والنسائي في كتاب الجمعة باب إكثار الصلاة علسى النسبي يسوم الجمعة ح ١٠٨٥ صححه الألباني أنظر صحيم الجمعة ح ١٠٨٥ صححه الألباني أنظر صحيم سنن النسائي ج١ ص٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري ج١١ / ص ٣٦٩ .

(والأعمال محضرة في الصحف تنشر) أي أن أعمال الإنسان التي عملها في الدنيا تكون حساضرة أمامه لأنها سجلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف التي تنشر بسين يديه فإن كان ما أحصى فيها خيرا أعطى كتابه بيمينه.

قَسَالَ تعسَالَى: ﴿ فَأَمُّا مَنْ أُوتِي كِتَنَبُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَنبِيَة ﴿ إِنِّي ظَننتُ أَنِّى مُلَتِي حِسَابِيَة ﴿ وَالْمَانَ أُوتِي كِتَنبُهُ إِن المُعَدَا - ٢١].

وإن كان ما أحصى فيها شراً أعطى كتابه بشماله قسال تعسالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَنَبُهُ بِشِمَالِهِ، فَيَقُولُ يَنلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَنبِيّة ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيّة ۞ يَللَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيّة ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَاليَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَنِيَة ۞ [ المعنون - ٢٥].

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم أراد بهذه العبارة الرسل الذين يشهدون على أممهم بـــالتصديق أو التكذيب أو الملائكة الذين سحلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان التي تشهد عليه يوم القيامة أو الأرض التي تحدث بما فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد.

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم .

الميزان عند أهل السنة والجماعة :

والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي توزن به الأعمال ، وقد دل على ذلـــك الكتـــاب والسنة .

أولاً: أدلة الكتاب:

قال تعالى : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [الاساد:١٠].

وقال تعسالى: ﴿ فَأَمَّا مَن فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِينَتُ ۗ وَاصْبِهِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۞ وَقَالَ تعسالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۞ وَمَا أَدْرَ سُكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارُ حَامِيَةٌ ۞ } [الدرع:١-١١].

ثانياً: الأدلة من السنة:

قال رسول الله ﷺ: (علمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبدان الله وبعمده سبدان الله العطيم) (١).

<sup>(</sup>١) البخاري في الدعوات باب فضل التسبيح ج٥ / ص ٢٣٥٢/ح ٢٠٤٣، ومسلم في الذكر والدعاء باب فضـــل التــهليل والنسبيح والدعاء ص ١٠٨١ ح ٢٦٩٤ .

وقد أنكر الميزان المعتزلة ومن يقول بقولهم، استنادا إلى عقولهم في رد النصوص من القرآن والسنة ، حيث قالوا أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن وإنما توزن الأحسام.

قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزحاج<sup>(۱)</sup>: (أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمــــــال العباد توزن يوم القيامة ، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلـــة المـــيزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخير أنه يضع الموازين لوزن الأعمــــال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)<sup>(۱)</sup>.

وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان ، وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها قائلا (قال علماؤنا ولو حاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشياطين والجن على الأحلاق المذمومة ، والملائكة على القوى المحمودة ، وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصيادق من المحمودة ، وفي الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخرج له بطاقة) وذلك يسدل على الميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق) ".

والمعول عليه في هذا الباب النصوص ولهذا رجح أهل السنة والجماعة :

١/ أن الميزان ميزان حقيقي ، كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة .

٢/ أن الأعمال توزن في هذا الميزان ، قال شيخ الإسلام: (الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير
 العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك :

بقوله تعلل : ﴿ فَأَمَّا مَن فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۚ ۞ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۗ ۞ وَعَالَمُهُ ۞ وَمَا أَذْرَنكَ مَا هِيَة ۞ نَارُ حَامِيَةً ۞ ﴾ [العارط: ١١-١١] .

وقوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [ الله: ١٥].

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق الزحاج هو : أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل بن الزحاج (٢٤١ – ٣٤١هـــ) من مشاهير اللغويـــــين والدعاة) من كتبه : معاني القرآن، وشرح أبيات سيبويه، والاشتقاق. أنظر تاريخ بغــــداد ج١ص٢٨٧. المنتظـــم لأبـــن الجوزي ج٢ص١٧٦. وشذرات الذهب ج٢ص٥٩٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فتح الباري ج۱۳ *إص* ۵۳۸.

<sup>(</sup>۲) انظر التذكرة ج۲ / ص ٨.

وبقول الرسول 業: (كلمتان خنيفتان على اللمان ثقيلتان في الميزان . . . ) الحديث (1). وبحديث البطاقة الذي فيه أن رحلا يوتى به له تسع وتسعون سحلا كل سحل مد البصر فيوضع في كفة ، ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، قال النبي 業 : فطاشت السحلات وثقلت البطاقة) (٢).

ثم قال: (وهذا الحديث وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين رححان الحسنات على السيئات وبالعكس ، فهو ما به تبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا ، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنسزلة سائر ما أحبرنا به من الغيب) (٣).

وقد اختلف العلماء في الموزون في ذلك اليوم على أقوال :

#### الأول:

أن الأعمال نفسها هي التي توزن ، وأن أعمال العباد تجسم فتوضع في الميزان والدليل على ذلك قول الرسول 義: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فسيى الميزان حبيبتان إلى الرسول من .. المحيث) (٤).

وقول الرسول ﷺ: (يؤتى بالقرآن يوء القيامة وأعله الدين غانوا يعملون بـ تقدمـ ه سورة البقرة وآل عمران) (°).

وهذا القول قد رجحه ابن حجر حيث قال:(والصحيح أن الأعمال هي التي توزن ) (١٠).

#### الثانى:

أن صحائف الأعمال هي التي توزن ، الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ (إن الله عمر وجل يستخلص وجلا عن أعتيى

<sup>(</sup>۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره قريبا .

٣٣٠٢ م ٢٣٠٢ .

۱۹۹ سبق تخرجه ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٥) مسلم في صلاة للسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ص ٣١٤ ح ٨٠٤

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ج١٣ *أص* ٥٤٨ .

على رؤوس الطائق يوء القيامة فينظر له تسعة وتسعون سبلا، على سبل عد البسر قيم يقول أتنكر من عدا هيئا ؟ أطلعك عتبتي العافظون؟ قال الا يا ربد . قال أفاك عسد أو حسنة قال : لا يا ربد . فيقول بلى إن الد عندنا حسنة واحسدة لا طلع عليك اليوء، فيخرج له بطاقة فيما أشعد أن لا إله إلا الله وأشعد أن عجمدا رسول الله، فيقول أحضروه، فيقول يا ربد ما عده البطاقة مع عده السبلات، فيقول إنك لا تطلع قال فتوضع السبلات في عمدة البطاقة في عمدة البطاقة المبلات وثقابت البطاقة في المناه قال فتوضع السبلات وثقابت البطاقة في المناه الرحمن الرحمن

وقد مال القرطبي إلى هذا القول فقال: (والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وكما تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز، قال الله عسر وحسل: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفْظِينَ ﴾ وَالتَّفِينَ ﴾ [الاهلان ١-١١]. وهذا نص، قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذا فالصحف أحسام فيحعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأحسرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار) (٢).

الموزون هو العامل نفسه ، القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول ﷺ : (إنه ليأتي الرجـــل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة، وقال اقــــرؤا ﴿فَــلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنُنَا ﴿

التعبد:٥٠٠٥ (٣).

فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيماهم، لا بضحامة أحسامهم.

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة أعماله فقد دلت النصوص المثبتـــة لـــوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكــــورة جميعها.

<sup>(</sup>١) أحمد ج٢ / ٢١٣ ، والترمذي في الإيمان باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إلى الله ج. ١ / ص ١٠٧ مسع الشرح. صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج٢ ص٣٣٣-٣٣٤. .

<sup>(</sup>٢) التذكرة ج٢ / ص ٧-٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير تفسير سورة الكهف ج٤ / ص ١٧٥٩ / ح ٤٤٥٣ ، ومسلم في صفة القيامة والجنـــــة والنــــار ص ١١٢٠ ح ٢٧٨٥ .

وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: (والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها ، ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة ثم قال : فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث السوزن ولله الحمد والمنة) (١).

#### النيسم

في النص إن أحسد إلا لحسا يسرد عليه ليس القوي والعسسد والعسدد سسجياد أو كركاب النوق تنشرد زحفا وذا كب في نار به تقسسه والجسر ما بين ظهراني الجعيم كمسا يجوزه النساس بالأعمسال تحملسهم كالبرق والطرف أو مر الريح وكالس وذاك يعسدو وذا يمشسى عليه وذا

#### المفردات:

يرد : الورود على الشيء هو الإشراف عليه سوءا دخله أم لم يدخله (٢).

يجوزه : من جاز الشيء وأجازه إذا سار فيه وقطعه (٣).

تنشرد: شرد البعير والدابة بمعنى نفر، فهو شارد والمراد سرعة السير (١٠).

تتقد : الوقود كل ما توقد به النار، واتقدت النار أي هاجت <sup>(٥)</sup>.

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آخر من أهوال يوم القيامة وهو المــــرور على الجسر أي (الصراط).

والصراط في اللغة : هو الطريق الواضع .

<sup>(</sup>۱) انظر معارج القبول ج $\Upsilon$  ص ۸٤٨ – ۸٤٩ ،

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ج ٣ ص ١٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) المرسع السابق جه / ص ٢٦٦ ، وترتيب القاموس المحيط ج١ / ص ٥٥٦ .

 <sup>(</sup>٤) لسان العرب ج٣ / ص ٢٣٦ وترتيب القاموس المحيط ج٢ / ص ١٥٣ – ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) نسان العرب ج٣ / ص ٢٣٦ ، وترتيب القاموس المحيط ج٢ / ص ٦٤٠ .

وفي الشرع حسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ، فهو قنطرة بين الجنة والنار<sup>(۱)</sup>. فالجسر هو الممدود على متن جهنم كما في النص في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مُقْضِيتًا ۞﴾ [مه:٧].

وهذا الجسر يجتازه الناس بأعمالهم الصالحة التي تحملهم وتجعلهم قادرين على السير عليه وليسس قوهم وعددهم وعدهم هي التي تجعلهم يجتازونه إلى الجنة. وهؤلاء الناس يجتازونه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالطرف، ومنهم من يمر عليه كالبريح، ومنهم من يمر عليه كأحاويد الخيل، ومنهم من يمر كأحود الإبل، ومنهم من يجري ومنهم مسن يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط في النار التي تنقد به، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمُنهَمُ مَن يُرَحَفُ وَمَنهُمُ مَن يُرَحَفُ ومنهم من يُسقط في النار التي تنقد به، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَوْدُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَكُمُ غِلَاظٌ شِيلَادٌ لا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ فَي السمع: ١٤ .

وقد أشار رسول الله على إلى هذا المعنى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الرؤية والشفاعة الطويل، وفيه: (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنما مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله ، تخطف الناس بأعمالهم ، فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله ، والموثق بعمله ، ومنهم المخردل (٢٠ أو الجازى أو نحوه . . . الحديث) (٢٠).

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل: (ثم يؤتى بالجسر فيحعل بين ظهري جهنم قلنا يـــــا رسول الله وما الجسر ؟ قال مدحضة (٤) مزلة (٥) ، عليه خطاطيف كلاليب وحسكة مفلطحة لهــــا شوكة عقيفة تكون بنحد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف، وكالبرق وكالربح وكأحاويد

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية ج٢ / ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>۱) المعردل: المصروع المرمي أي المقطع بهذه الكلاليب. شرح النووي لصحيح مسمسلم ج٢ص٣٦ ولسمان العسرب ج١١ ص٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري في التوحيد باب قال الله تعالى "وجوه يومقد ناضرة إلى ربما نــاظرة" ج٦/ ص ٢٧٠٤ / ح ٧٠٠٠ ومسلم في الإنمان باب معرفة طريق الرؤية ج٣ص٢١ ح٢٩٩.

<sup>(</sup>t) مدحضة : من دحضت رحله أي زلفت ومالت: أنظر لسان العرب ج٧ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) مزلة: موضع تزلق الأقدام. المرجع السابق ج١ ١ص٣٠٦.

الخيل، والركاب، فناج مسلم ، وناج محدوش مكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهـــم يســحب سحب) (١).

# من هم الذين يمرون على الصراط ؟ معنى ورود النار :

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط كما في قولسه تعسالى ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [مه:٧١]. قال شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بسلمرور في قولسه تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [مه:٧١]. ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط ، قبلل تعالى : ﴿ وَمُ مُننَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَقَوا وَنَدَرُ ٱلظّلِيرِ فيها جِئِياً ﴿ وَالرَجْعِيلَ ﴾ [مه:٧٧]. وفي الصحيح أنه عنال (والمذي نفسيي بيحه لا يلع المنار أحد بابع تحت الشهرة) قالت حفحه فقلت يا وصول الله المها المني الذين اتقسوا في المنار أو أن منهم إلا وارحها) قال اله تسمعيه قال (ثو نفيي المذين اتقسوا وأن النحاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلب عدو ليها كوه و لم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم ولهذا قسال تعسالي : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ﴾ [موده].

<sup>(</sup>١) البحاري في النوحيد باب قال الله تعالى (وحوه يومئذ ناضرة الى ربسا نساطرة )ج١ص ٢٧٠٤ ح ٧٠٠١. ومسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ج٢ ص ٢١ ح ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) التعويف من النار لابن رجب الحنبلي ص ٢٠ -

<sup>(</sup>٣) مسلم في فضائل أصحاب الشحرة ص ١٠١٢ ح ٣٤٩٦ ونص الحديث عنده : أن الرسول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها ، قالت بلى يا رسول الله ، فانتهرها فقـــــالت (وإن منكم إلا واردها) فقال النبي على (قد قال الله عز وحل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها حثيا).

وقال : ﴿ فَلَمَّا جَاهَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا ﴾ [موديه]. وقال : ﴿ وَلَقَّا جَاهَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُفَيْبًا ﴾ [موديه].

ولم يكن العذاب أصابحم بل أصاب غيرهم ، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النحاة لأصابهم ما أصاب أولئك ، وكذلك حال الواردين على النار يمر من فوقها على الصراط ثم ينحي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها حثيا ، فقد بين على في حديث حابر المذكور أو الورود على النار ورودان، ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالى في شان فرعون: ﴿ يَقْدُمُ مُ وَمَدُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِشْسَ الْوِرَّدُ الْمَدُورُودُ ﴿ المِدَالِ المِدخول .

والورود الثاني ورود الموحدين ، أي مرورهم على الصراط على النحو المذكـــــور في الأحـــاديث السابقة(١).

## معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط:

قال شارح الطحاوية (ونؤمن بالصراط وهو حسر على جهنم ، إذ أنتهى الناس بعسد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط) (٢) كما قالت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقسال : (هم في الظلمة دون الجسر) (٢).

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ، ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينــــهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم .

وقد بين السفاريني رحمه الله موقف الفرق من الصراط، وهل هو صراط بحسازي أم حقيقسي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال: (اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه حسرا مملودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة).

<sup>(</sup>١) انظر القيامة الكيرى ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۲) أنظر شرح الطحاوية ص ٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الحيض باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من ماتهما ص ١٤٥ ح ٣١٥.

وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي<sup>(۱)</sup> وكثير من أتباعه زعما منه أنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه تعذيب ، ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة، وإنما المراد طريق الجنسة المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ سَيَهَدِيهِم وَيُصَلّحُ بَالَهُم ۞ [عد:ه]. وطريستى النسار المشسار إليه بقولسمه تعالى : ﴿ فَاهدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ۞ [اصعات: ٢٧]. ومنهم من حمله على الأدلسة الواضحة والمباحات والأعمال الرديقة التي يسأل عنها ويؤاخذ كها.

وكل هذا باطل وخرافات لوحوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبسور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء ، أو الوقوف فيه، وقد أحاب على عن سوال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة الإلهية صالحة لذلك . . . إلى أن قال (والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة، وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في الصحيحين ، والمسانيد والسنن ، والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة، من أنه حسر ممدود على معن حهنم بمر عليه جميع الخلائق وهم في حوازه متفاوتون (٢).

وقد ذكر القرطي مذهب القائلين بمجازية الصراط والمؤولين للنصوص المصرحة به فقال: ذهب بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن ذلك بعض من تكلم عن أحاديث وصف الطاعات والمعاصي ، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله ، لخفائه المعاصي وغموضها ، وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الله ،

ومعنى قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحسازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يكسون له مرد ، كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد .

وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملاككة يقومون بجانبيه، وأن فيه كلاليب وحسكا، أي أن من يمر عليه يقع على بطنه ، ومنسمهم

<sup>(</sup>۱) عبد الجبار المعتزلي: هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمداني قاضي السري، (٣٥٩- ١٥هـــ) من رؤوس المعتزلة، من كتبه المغني، وشرح الأصول الحنمسة وتنسزيه القرآن عن المطاعن، دلائل النبسوة، أنظسر تساريخ بغداد ج١١ ص١١ ، وميزان الاعتدال ج٢ص١١، شذرات الذهب ج٣ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية ج٢ / ص ١٩٢.

من يزل ثم يقوم ، وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدمه وفي ذلك إشارة أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله).

ثم رد عليهم مقالتهم بقوله: (ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإيمسان بجسب بذلك وإن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك المؤمن عليه فيحريه أو بمشسيه ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المرويسة في ذلك وبيانحا بنقل الأثمة العدول (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) (١).

النسسس ص

نقسول تفسنى ولا ذا الآن تفتقسسد وذي لأحبابه والكل قسسد خلسدوا والناز حسق وجنسات النعيسم ولا هذي لأعدائه قد أرصــــدت أبـــدا

المفردات:

أرصدت: الإرصاد الإعداد، وأرصدت أي أعددت(١).

الشرح:

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذين البيتين عن الجنة والنار وألهما حـــق لا شــك فيـــه وألهما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله لهما ، وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة والمشــــركين، وأن الجنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد.

ثم شرع الناظم -رحمه الله- في ذكر الأمور التي يجب اعتقادها في الجنة والنار وهي كالتالي:

١- ألهما حق لا شك في ذلك، فقد أعد الله الجنة لأوليائه والنار لأعدائه. الأدلة على ذلك:
أولا : من القرآن ، قـال تعالى : يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالَّهِ عَمَالُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَى السمه: ١٠].
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتَبِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ ٱللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَى السمه: ١٠].
وقال تعالى : ﴿ فِي مَن اللهِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [السمه: ١٤]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ سَيَّاتِكُمْ وَيُدُولُونُ عَالَى : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ

<sup>(</sup>١) التذكرة ج٢ /ص ٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ج٣ / ص ١٧٧ .

عَلَيْهِمْ سُلُطُكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِلُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبَعَهُ أَبْوَسِ لِكُلِّ عَلَيْهِمْ سُلُطُ إِلَّا مَنِ ٱلْمُعُونِ ﴿ لَكُلِّ مَا سَلَامٍ عَامِنِينَ ﴾ 1 بَاسِ مِنْهُمْ جُزَةً مُقْسُومُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَعِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ ٱلْحُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ ﴾ 1 بعد: ١٠٠٠.

ثانيا: من السنة

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي على قال (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرىم وروح منسسه والجنة حتى والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل) (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي إلا قاء عن الليل يتعبد قال (اللهء لك العمد أنت قيم السموات والأرخل وعن فيمن ، ولك العمد لك علك السموات والأرخل وعن فيمن ، ولك العمد أنت علك وعن فيمن ، ولك العمد أنت علك السموات والأرخل وعن فيمن ، ولك العمد أنت علك السموات والأرخل، ولك العمد أنت العقد أنت العقد أنت العقد أنت العقد أنت العقد عن ، وقولك عن والبائد عن والنار عن ، والنبيون عن ، وعمد الله عن والساعة عن ، الله الله الله الساعة عن الله الله الله الله الله الله الله الموجد ، وإليك عاهمت ، فاغفر لها المن ما قدمت وما أخرت ، وما أسروت وما أعلنت ، أنت المقدء ، وأنت المؤخر ، لا إلى إنت ، أنت المقدء ، وأنت المؤخر ، لا إلى النت ، أنت المقدء ، وأنت المؤخر ، لا إلى النت ، أنت المقدء ، وأنت المؤخر ، لا إلى النت ، أنت المقدء ، وأنت المؤخر ، لا إلى النت ، أنت المؤخر ، المحديث ) أنت المؤخر ، لا إلى النت ، أنت المؤخر ، الهو لا إلى المؤخر ، المحديث ) (٢).

٢- اعتقاد وجودهما الآن:

الأدلة على ذلك:

أولا: من القرآن الكريم:

قال تعالى : ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [ آل مران:١٣٣].

﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وُرُسُلِمٍ ﴾ [السددا).

وغيرها من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أن الجنة معدة قد وحدت وهيئت لعباده الصالحين.

<sup>(</sup>١) البحاري في الأنبياء باب قوله تعالى (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) ج٣ / ص ١٢٦٧ ح / ٣٢٥٢ ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ص ٤٥ ح ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في التهجد باب التهجد بالليل ج١ / ص ٣٧٧ / ح / ١٠٦٦٩ ، ومسلم في صلاة المسافرين بسباب الدعساء في صلاة المسافرين بسباب الدعساء في صدة الليل وفيامه ص ٣٠٤ ح ٧٦٩ .

وقال تعالى في النار : ﴿ أُعِدُّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾ [الا صراه: ١٣١].

﴿ وَأَعْتَدَنَّنَا لِمَن حَدَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ ﴾ [الران:١١]

﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [ المر: 11]

فهي أيضاً معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم (١).

ثانياً: من السنة:

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي على قال (الملتعبت فيه المبنة فوايست الميثو الماما النساء) (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (قال الله تعالى المدرية لعبادي السالمين ما لا نمين وأبتم ولا أخن سمعيت ولا خطر نملي قلبم بشوء فأقرأوا إن خنته في المعلم نفس ما أخفي لمع من قرة أنمين جزاء بما شانوا يعملون) (٢).

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على وجود الجنة والنار ، وأن الله قد أعد الجنة لأوليائه والنار لأعدائه.

٣- اعتقاد دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله تعالى لهما وألهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما أولاً: الأدلة على ذلك من القرآن الكريم:

قال تعالى في الجنة : ﴿ خَلِدِينَ فِيهِ مَا أَبَدُأُ ذَا لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ } [الواد ١٠٠].

وقال تعالى : ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُحْرَجِينَ ﴾ [المردة].

وقسسال تعسسالى : ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْدُوذِ ﴾ [مود ١٠٨].

<sup>(</sup>١) معارج القبول ج/ ٢ ص ٨٦٠ .

<sup>(</sup>۲) البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنارج م / ص ۲۳۹۷ / ح ٦١٨٠ ، ومسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنسسة الفقراء ص ١٠٩٥ ح ٢٧٣٦ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) ج٦ / ص ٣٧٣٣ / ٣٧٢٣ / ح ٧٠٥٩ ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ص ١١٣٦ ح ٢٨٢٤ .

وقال تعالى في النار : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ حَالَى فِي النار : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا الساء ١٦٨٠-١٦١]،

وقاًل تعالى : ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞﴾ [٤٠:٧]. ثانيا : الأدلة من السنة :

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ (إذا صار أهل الجنة إلى الجنسة، وأهل النار إلى النار، حيئ بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادى مناد يا أهل الجنسة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا، ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم)(١). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ يقول لأهل الجنة خلود لا موت ، ولأهل النسار خلود لا موت) (١).

وهذا قول جمهور الأثمة من السلف والخلف:

قال الإمام الطحاوي: (والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النسار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العبد). وقال بفناء الجنة والنار والناس الجهم بن صفوان، إمام المعطلة وليس له سلف قط.

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق:

أما قوله (إن الجنة والنار مخلوقتان) أتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ، ولم يزد أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقسالت: بسل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعل ها وأنه ينبغي أن يفعل كذا ، ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم ، فهم مشبهة في الأفعال و دخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة ، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة، التي وضعوها للرب

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنارج، / ص ٣٣٩٧ – ٣٣٩٨ / ح ٦١٨٢ ومسلم في ١ لجنة ونعيمـــها وأهلـــها باب النار يدخلها الجبارون ص ١١٤٤ ح ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الرقاق يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب ج٠ / ص ٢٣٩٧ / ح ٦١٧٩ .

تعالى ، وحرفوا النصوص عن مواضعها ، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم ) (١).

وقال أيضاً وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أن تغنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت(٢).

كَفُولُهُ تَعَالَى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً ﴾ [العمر:٨٨].

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [ آل مران:١٨٥].

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قـــال رســول الله ﷺ (لقيت إبراهيم ليلة أسري مين فقال يا مدمد أقرى أمتك مني السلاء وأخبرهم أن البنة خيبة التربة عطبة الماء وأنها قيعان ، وأن عراسها سبعان الله والدمد لله ولا إلــه إلا الله والله الحير) (١٠).

قال هذا حديث حسن.

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفرغا منها لم تكن قيعان و لم يكن لها هذا الغراس .

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فرعـــون أهـــا قـــالت : ﴿رَبِٱبْنِ لِى عِنلَكَ بَيْتُـا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [ التعرم:١١].

#### فالرد عليهم:

أنكم إن أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنــزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة ، وأمثالها مما لم يذكر.

وإن أردتم أنحا لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها ، وأنما لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعـــد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنمــــا

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية ص ٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦١٨ – ٦١٩ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الدعاء باب ما حاء في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج١٣ / ص ١٤-١٥ مع الشـــرح وقــال حديث حسن وعلق الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن الترمذي ج٣ ص ١٦٠.

 <sup>(</sup>٤) الترمذي في الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج١٣ / ص ١٥-١٦ مع الشرح وقال حديث حسسن
 وعلق عليه الألباني بقوله صحيح أنظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحة .

تدل على هذا القدر.

وأما احتجاجاتكم بقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً ﴾ [القمص:٨٨].

فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود النار الآن ، نظير احتجساج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما.

فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك.

وقيل إن الله تعالى أنزل : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۗ ﴾ [الرحن:٢٦].

فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء ، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أهم يموتون فقال ﴿ عُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجَهَةً ﴾ [العمد: ٨٨] لأنه حي لا يموت ، فأيقنت الملائك عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء النار أيضا(١).

وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا الأمته في الحشر إذ تسرد المفردات : غوثا : الغياث ، ما أغاثك الله به ، ويقول الواقع في بليه : أغشيني أي فسرج عسي، والمراد تفريجا عنهم (٢).

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور التي أختص بها سيدنا محمد على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماؤه من نمر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله على يوم القيامة لترد عليه أمته حين يشتد بهم العطش في موقف الحشر فيكون غوثا من الله تعالى لحسم يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بأن هذا الحوض حق لا شك فيه. قال تعالى: ﴿إِنَّ آعُطَيْنَكَ الْكُوْلَرُ ۞ قَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآنَحَرٌ ۞ إِنَّ شَانِتَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ۞ المتحرد: ٢-١٠.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية ص ٦١٨-١٦٠ .

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ج۲ /ص ۱۷٤ .

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال (إن قذر حوضي كما بين أيلة (١) إلى صنعاء من اليمـــن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء)(١).

وعن أنس رضي الله عنه قال : بينها رسول الله على خابته يوء بين المصردا إلا أغنى إغناء أله وعن أنس رضي الله عنه مع راسه متبسما فقلنا ما أحدثك يا رسول الله قال ، أنزلته على آنها سورة فقر وأ (بسه الله على رفع راسه متبسما فقلنا ما أعطيناك المحوثر فسل لربك وانعز إن خاننك مو الأبتر) قال ، أتحرون ما المحوثر فقلنا الله ورسوله أعلم ، قال فإنه نصر وعمنيه روى عمر وجل عليه خير عثير مو حسوس المحوث يوم القيامة، آنيته عمد نجوم السماء فيحتل العبد منهم فأقول ربم إنسه مسن أمتي، فيقول، ما تحري ما أحدثت بعدك) (٢).

والحوض حق لا شك فيه ولكن هل هو خاص بالرسول ألم أن لكل نبي حوضا كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث سمرة (إن لكل نبي حوضا) (٤) اختلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما ورد في معناه من الأحاديث ، فمنهم من قال إن لكل نبي حوضا ومنهم من قال إنه خاص بالرسول الله هذا الحديث وما في معناه من أن لكل نبي حوضا فإن ما اختص به الرسول الله هدو الكوثر الذي يصب ماؤه في حوض الرسول الله و لم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك الكوثر) (٥).

#### صفة الحوض:

قال شارح الطحاوية: (والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حسوض عظيه، ومورد كريم يمد من شراب الجنة ، من نمر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبسرد مسن الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية مسن زواياه مسيرة شهر)(1).

<sup>(1)</sup> مدينة معروفة في الشام على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مسلم شرح النووي ج١٥ ص٦٣.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الرقاق باب ذكر الحوض ج٥ / ص ٢٤٠٥ – ٢٤٠٦ / ومسلم في الفضائل بسباب إثبسات حسوض نبينسا ص٩٤٣ ح ٢٣٠٣.

<sup>(</sup>r) مسلم في الصلاة باب حجة من قال اليسملة آية من كل سورة سوى براءة ص١٧٢ ح .٤٠٠.

<sup>(1)</sup> الترمذي في صفة القيامة . باب ما حاء في صفة الحوض ج٩ ص ٧٧٠-٢٧١ مع الشرّح صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج٢ ص٣٩٦.

<sup>(°)</sup> انظر فتح الباري ج١١ / ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) شرح انطحاوية ص ٢٨٠-٢٨١.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن ، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النحوم، وإني لأصد الناس عند كما يصد الرحل إبل الناس عن حوضه، قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكرم سيما ليست لأحد من الأمم ، تردون على غرا محجلين من أثر الوضوء) (١).

قال القرطبي رحمه الله (واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض، قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل قال القرطبي (والمعنى يقتضيه، فـــــان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). والله أعلم(٢).

مما سبق يتضع لنا أن الحوض من الأمور التي اختص الله بها رسوله والقيامة، وأنه يستمد ماؤه من نحر الكوثر الذي في الجنة ، وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد الذي الذي الخيس المنافقون والمبتدعون فإنهم من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه ، قال القرطبي رحمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف ما لا يرضاه الله و لم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف ما على المناف أهوائها ، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على بيان ضلاله والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وتطميس الحق ، وقتل أهله ، وإذلالهم ، والمعلنون بالكبائر ، والمستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيسغ والأهواء والبدع الله .

والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا لختسام الرسسل ينعقسه

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن النبي الله يحمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلام، وقد أشار الرسول الله إلى هذا المعنى بقوله (أنا أول الناس خروجا إخا وعثوا، وأنا خطيبه، إخا وضعوا، وأنا عبضوهم إخا ينسوا لسواء

<sup>(</sup>١) مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج٣ / ص ١٣٨/ ح ٢٤٧ مع الشرح.

<sup>(</sup>٢) انظر التذكرة ج١ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) التذكرة ج١ / ٣٤٨ .

الدمد يومنذ بيدي ، وأنا أغرم على ربي ولا فنز) (١).

وقال ﷺ (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ضدر ، ما من نبي يومند آدم ضمن سواه إلا تعبت لوابي) (").

الشوح:

# كذا المقام له المحمسود حيث بسه في شأنه كل أهل الجمع قد حمسدوا

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله الله المر آخر من الأمور التي فضل الله بحسا سيدنا محمدا على سائر الرسل وهو المقام المحمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يسوم القيامة أول من يشفع ، وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة ، وذلك عندما يبعثه الله المقام المحمسود الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم.

الشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع ضد الوتر الله المراك .

قال تعالى : ﴿ وَٱلشُّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ [العمر:٣].

الشفاعة شرعا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة.

حلب المنفعة مثل : شفاعة النبي ﷺ لأهل الجنة بدخولها .

ودفع المضرة مثل : شفاعة النبي ﷺ لمن استحق النار ألا يدخلها(؛)

قال تعالى : (عسى أن بعثك ربك مقاما محمودا).

وذلك المقام المحمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول ﷺ كما سيأتي بيانه في البيت التالي .

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي الله قال : (أعطيته خدما له يعطمن أحد قبليه خصرية بالرعب مسيرة شعر ، وجعلت لي الأرخ مسيحا وطمورا، وأيما رجل من أعتبي

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب باب فضل النبي ﷺ ، ح ٣٦١٠ وقال حديث حسن وعلق عليه الألباني بقوله حسن أنظر صحيـــح ــــنن الترمذي ج٢ ص١٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) الترمذي نفس الكتاب والباب ح ٣٦١٥ ، وقال هذا حديث حسن صحيح.وصححه الألباني أنظر صحيح سنن السترمذي نفسس الجزء والصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أنظر لسان العرب ج٨ص١٨٣.

<sup>(1)</sup> راجع في تعريف الشفاعة القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ج١ / ص ٣٣٠-٣٣١، لوامع الأنوار البهية ج٢ / ص ٢٠٤.

أحر عبد السلاة فليسل، وأعلت لي الغنائم ولم تعل العد من قبلي ، وعان عل نبي يبعث إلى قومه عاسة وبعثت إلى الناس عامة وأعطيت الفغاعة) (1).

فالشافع هو صاحب الشفاعة التي يطلبها لغيره -وهو المشفوع له- ويسمى شفيعا، وإن قبلت شفاعته فهو مشفوع. والمشفوع له هو من تطلب له الشفاعة ، والمشفوع إليه هو من تطلب منه الشفاعة ، فإن قبلها فهو مشفع (٢).

#### 

وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليهــــــا إذا وفلوا

#### الشرح:

في هذا البيت شرع الناظم -رحمه الله في تفصيل ذلك المقام المحمود الذي يعطاه الرسول على هذا البيت شرع الناظم -رحمه الله في فصل على المل الجمع فذكر أن من ذلك المقام المحمود الشفاعة في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى التي خص بما رسول الله الله من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين.

وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين الخلق ليريحهم من مقامهم ذلك وما همم فيسه من الشدة والكرب ، فيعتذر الجميع عن قبولها حتى يصل الأمر إلى رسول الله تلا فيقول أنا لها أنا لها ويشفع عند ربه لأهل الموقف.

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله الله قال : (إن الشمس تحنو يوم القيامـــة عتى يبلغ العرق نسخه الأخن فبينما عم كخلك استفائوا بآحه ثم بموسى ثم بمدهـــد الله فيومنظ يبعثه الله مقاما مدمـوحا يدمحه كل أمل الجمع)(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قــال : (إن النــاس يــــيرون يــوه

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة ص ٢١١ ح ٢١١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ص ١٤ و ١٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الزكاة باب من سأل الناس تكثراً ج٢ / ص ٥٣٦-٥٣٧ ح ١٤٠٥.

القيامة جثا<sup>(۱)</sup> كل أمة تتبع نبيما يقولون يا فلان اهمع لنا يا فلان أهمع لنا عتى تنتسميى الفهاعة إلى النبي ﷺ فخلك يوء يبعثه الله المجاء المحموم ) (١).

وفي قول الناظم -رحمه الله- (وفي فتح الجنان لأهلها إذا وفلوا) يشير إلى نوع آخر مـــن أنـــواع الشفاعة والتي هي من المقام المحمود الذي يعطاه الرسول ﷺ يوم القيامة هو الشفاعة في اســـــتفتاح باب الجنة لأهلها .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ (أنا أو هنيع فيي المبنة لم يسحق نبيي

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (آته بابع البنة يسوم القيامة فاستفتح فيقول المنازن عن أبنت ؟ فأقول معمد فيقول بك أعربت لا افتح لأحد قبلك) (٤٠). فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الرسول ﷺ أول الشفعاء لأهل الجنة في دخولها.

وفي عصاة أولى التوحيد يخرجه من الجحيم ويدريهم بما سجدوا المفردات :

يدريهم : دري الشي إذا علمه، وأدراهم أي أعلمهم (٥).

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى صورة أخرى من صور المقام المحمـــود الـــذي يعطاه الرسول ﷺ يوم القيامة

وهو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنـــة بسبب توحيدهم ويشاركه في هذه الشفاعة غيره كما سيأتي في البيت التالي .

<sup>(</sup>١) حثاً : أي جماعات ، والجثا جمع حثوة وهو الشيء المحبوع .لسان العرب ج١٤ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التفسير سورة بني إسرائيل باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ج٤ ص ١٧٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم الإيمان باب أنا أول الناس يشفع في الجنة ص ١١١ ح ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الإيمان باب أول الناس يشفع يوم القيامة ص ١١١ ح ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ج١٤ ص ٢٥٤ .

فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة ، وقالوا بخلود من دخل النار مرسن عصساة الموحدين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ويشهد أن محمداً عبده ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويصومون رمضان ويحجرون البيت ويسالون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء ، غير ألهم ماتوا مصرين على معصية عالمين بتحريها، معتقدين ، مؤمنين بما حاء فيه من الوعيد الشديد ، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهاملن وقارون(١).

من الأدلة على هذا النوع من الشفاعة ما يأتي :

عن أنس رضي الله عنه أن التي ﷺ قال يخرج قوء عن النار بعد منا عسمه عندها سنفع فيدخاون البنة فيسميهم أعل البنة البعنميين) (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلبته يا رسول الله عن أستحد النساس بطناعتك يسوء القيامة؟ فقال (لقد طنبت يا أبا عربرة ألا يسألني عن عنا العديث أحد أول عنك، لمسا وأيت عن حرك على العديث ، أسعد الناس بطناعتي يوء القيامة عن قال لا إله إلا الله خالساً عن قلبه) (٢). فهذه الشفاعة من المقام المحمود ، وهذا يكون المقام المحمود عاسسا لجميسع الشفاعات التي أوتيها نبينا محمد الله.

<sup>(</sup>١) انظر معارج القبول ج٢ / ص ٨٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) البخاري في الرقاق باب صفة الحنة والنارج م / ص ٢٣٩٩ - ٢٤٠٠ / ح ٢١٩١ .

<sup>(</sup>٣) البعاري في العلم باب الحرص على الحديث ج ١ ص ٤٩ ح ٩٩٠

<sup>(</sup>٤) (١) معارج القبول ج ٢ / ص ٩٠٢ .

## وبعده يشفع الأمسسلاك والشهداء والأنبيسساء وأتبساع لهم سعدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول ﷺ يوم القيامة ، فذكـــر أن هؤلاء هم :

#### ١ - الملائكة:

قسال تعسالى : ﴿ ﴿ وَكَمِينَ مُلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْفَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَنَ ﷺ ﴾ [السم: ٢١] .

والدليل من السنة ما حاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل مرفوعا وفيه (فيقه ول الله عرز وجل، هنعت الملائكة ، وهفع المؤمنون ولم يبق إلا أوجه الراحمين ) (١).

٢- الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين

والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة الملائكة، قال شارح الطحاوية بعــــد أن ذكــر شفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنــون أيضا)(٢).

٣- الشهداء: ومن الأدلة على هذه الشفاعة ما حاء في بعض السنن عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على (للشعداء عند الله عبد بنسال ، وخكر عنما ويشعج في سبعين إنسانا عن أقاربه)(٢).

وحاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال رسول الله ﷺ (يشــــفع الشـــهيد في سبعين من أهل بيته)(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ج؛ ص ١٧٤٨ ح ٤٤٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أنظر شرح الطحاوية ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الجهاد باب الشهيد يشفع ج ٣ / ص ٣٤. صححه الألباني أنظر صحيح سنن أبي داود ج٢ ص ١٠٣

فيغرجون فحمسا قسد امتحشسوا من الجمعيم قد سودوا وقد خسساوا فيطرحون بنهر يتبسسسون بسه نبت الجبوب بسيل جسساء يطسرد

المفردات:

امتحشوا: المحش احتراق الجلد وظهور العظم والمراد أحرقتهم النار (١).

#### الشرح:

بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول الشيخ ذكر في هذين البيتين ألهم يشفعون في أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب ذنوهم ومعاصبهم ، فيخرجون من النار فحمسا قسد احسترقوا واسودوا وحمدوا لحرارة النار ولهيبها أعاذنا الله منها ، فيلقون في نحر الحياة فيعودون كما كسسانوا وينبتون كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع ، ثم يدخلهم الله تعالى الجنة .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله الله الله المنه المبنة البنسة وأمل النار النار فيقول الله تعالى ، أجرجوا من كان فيى قلبه مثقال حبة من خرحل مسن إيمان فيخرجون منما قد أسوحوا فيلقون فيى نصر العيلة ، أو العيا ، فينبتون كما تنبسته العبة إلى جانب السيل ، ألو تروما كيف تخرج سفراء ملتوية ) (٢).

ولمسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حسى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فحيئ بهم ضبائر ضبائر (٢) ، فبثوا على ألهار الجنة ، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ، فقال رجل من القوم : كأن رسسول الله عمد كان بالبادية)(٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج٦ / ص ٣٤٤ - ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البحاري في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ج١ / ص ١٦ / ح ٢٢ ، ومسلم في الإيمان باب إثبات الشسفاعة والحسراج الموحدين من النار ص ١٠٢ ح ١٤٨ .

نمباور: جاعات متفرقة، أنظر لسان العرب جام٠٤٨٠.

<sup>(4)</sup> مسلم في الإيمان باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار ص ١٠٣ ح ١١٨٥.

النسسس :

ثم الشفاعة ملك للإلى ولا شريك جسل له في ملك أحد فليس يشفع إلا من يشسساء وفي من شاء حين يشساء الواحد الصمد

الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك لسه في ذلك فهو وحده الذي بملك الشفاعة يوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالى وتعظم أن يكــــون لـــه شريك في هذه الشفاعة .

أما أولئك الأشخاص الذين سبق وأن قلنا إنحم يشفعون يوم القيامة فليس معنى ذلك أنحــــم يشاركون الله في أمر الشفاعة، بل إنحم لا يشفعون إلا بإرادة الله وحده وبعد إذنه تعالى فالشــــفاعة ملك الله تعالى يهبها لمن ارتضى من عباده .

قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة الحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا تنال بتولي غير الله لا الملاتكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ، فمن ولى أحد من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبوه أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له لم يغن عنه من الله شيئا وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين له، ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك، فهذا القول والعبادة التي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملاتكة والأنبياء والأولياء والصالحين – ليشفعوا لهم - كسانت عبادتهم إياهم وإشراكهم برهم الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم ، وعوقبوا بنقيسن

قصدهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينسزل به سلطانا) (١٠).

فالشفاعة ملك لله تعالى ، لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده .

### شروط الشفاعة:

فليس يشفع إلا من يشمساء وفي من شاء حين يشماء الواحد الصمد في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة وهي :

١- رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع .

٢- رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه.

٣- إذن الله تعالى بالشفاعة .

ومن المعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يأذن في الشـــفاعة إلا لهـــم ، قـــال تعالى: ﴿ يَـوْمَهِدٍ لاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَـهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَـَوْلًا ۞ ﴾ [١٠٩٠].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَيَّ ﴾ [الاسه:٢٨] .

وقد جمع الله تعالى هذه الشروط في قول . ﴿ ﴿ وَكَمر مِن مُلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَنَى ۞ ﴾ [العم:٢١] .

فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه ، وإذنه بالشفاعة.

والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعة، فليس يشفع إلا مسن أذن الله لسه بالشفاعة ، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له ، وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعسالى له أن يشفع فيه (٢).

<sup>(</sup>١) الفتاوي ج١٤ / ص ٤١٢ - ٤١٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر فيما سبق: الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ص ۱۷ ، وتوضيح المقاصد وتصحيصح القواعد ج٢ / ص ٢٧٠، ومعارج القبول ج٢/ص ٨٨٨ - ٨٨٨ ، البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي ص ١١٩-١٣٠.

ويخسر ج الله أقوامسسا برحمسه بلا شفاعة لا يحمسسى لهسم عسدد وليس يخلد في نار الجحيسم مسوى من كان بالكفر عن مسولاه يبتعسد يا عظم ما ركبوا يا موء ما نكبسوا عن رجم حجبوا من فضله بعسسنوا

#### المفردات :

نكبوا: نكب فلان عن الصواب إذا عدل عنه، والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه مـــن الكفــر والضلال(١).

حجبوا : الحجاب الستر (٢). والمراد أنهم جعلوا بينهم وبين رحمة الله تعالى بهم وفضل عليهم حجبا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال.

#### الشرح:

يشير الناظم -رجمه الله- في هذه الآبيات أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله تبارك وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فإن الله ينظر إلى أهسل التوحيد محسن دخلوا النار فيأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من أهل التوحيد فاللهم حرم لحومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك، أما أهسل التوحيد فيخرجون من النار مهما عظمت ذنوهم ، وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة، ثم برحمسة أرحم الراحمين وفضله وكرمه ، أما أهل الشرك فليس لهم شفاعة ذلك أن الشسفاعة في حقهم منفية، لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة ، وإنمسا هسم عالم عنار حهنم ، قال تعالى : ﴿ فَمَا تَنفَعُهُ مُرَّ شَقَاعَةُ ٱلشَّنْفِعِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال تعالى : ﴿مَا لِلظُّالِمِينَ مِنْحَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ [ ١٨:١٨].

وقال تعالى : ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ ﴾ [العراء:١٠٠-١٠١].

وقد وضح رسول الله ﷺ أن من مات على الكفر فهو في النار لا تناله شفاعة الشافعين ولا قرابة

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج١ ص ٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ج١ ص ٢٩٨ .

المقربين حيث قال ﷺ: ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرهــــا فأذن لي ) (١).

وعن أنس رضي الله عنه أن رحلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار ، فلما قفى دعاه فقــــال إن أبي وأباك في النار<sup>(٢)</sup>.

وقول الناظم -رحمه الله- (يا عظم ما ركبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله هـــؤلاء الكفـــار بكفرهم بالله تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلال، وأن هذا هو السبب في حرمـــالهم من فضل الله ورحمته ، حيث حعلوا بينهم وبين فضل الله ورحمته سترا وحجابا بسبب كفرهـــم ، وهو بذلك يشير إلى حرمالهم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيـــــد حاصة.

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الجنائز ، باب استقذان النبي 🌋 ربه عز وحل في زيارة قبر أمه ص ٣٧٧ ح ٩٧٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان باب بيان من مات على الكفر فهو في النار ص ١١٢ ح ٢٠٣٠.

#### المبحث الثامن

### باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل

هذا الباب متعلق بما قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى ، من الأمور المتعلقة باليوم الآخـــر فبعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- جملة من الأمور المتعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عــــز وحل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده يوم القيامة.

#### 

# والمؤمنــــون يرون الله خالقهـــم يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا المشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربحسم في الدار الآخرة وهو أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمـــر ليـــس دونهما سحاب قال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [وسر٢٦].

وقال تعالى : ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [١٠:٥].

وقال تعالى : ﴿ وُجُوةٌ يَوْمَسٍلْدٍ نَّاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ [الله ٢٢-٢٣].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ آلاً بْرَارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى آلاً زَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ [الطنين:٢٧-٢٣].

فقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآيات على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة حيث أغيا واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل تحريفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال قلفا ، يا وسول الله على نوى وبنا يوء القيامة ؟ قال ، عل تندارون في رؤية في رؤية الشعم والقعر إخا كانبتم حدوا؟ قلنا ؛ لا قال ، (فإنكم لا تندارون في رؤيتهما) (١).

وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله الله المناه المنه المنه المنه المنه المنه الله الله تعارك الله تعارك وتعالى تريحون خيناً ازيحكم ؟ فيقولون اله تبيض وجوعنا ؟ اله تحظفا المنه وتنبينا عن النار قال ، فيكشف العباب فعا أعطوا شيئا أحب إليمه عن النظر إلى ربسه

عز وجل) ثم بلا مده الآية (للذين أحسنوا العسنى وزياحة) (١٠. قال الإمام الطحاوي :

(والرؤية لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بما كتساب ربنا، ﴿ وُجُوةٌ يَوْمَ بِلَوْ نَاضِرَةً ﴾ [الاست الله على ما أراد الله وعلمه وكل ما جاء في ذلك مسن الحديث الصحيح عن رسول الله على فهو كما قال، ومعناه على ما أراد ، لا ندخسل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وحل ولرسوله مي ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) (٢).

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تبعية رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة كما صرحت بذلك الأدلسة من القرآن والسنة فقال: (وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون رجم في الدار الآخرة ، في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي عند العلماء بالحديث، فإنه أخبر على أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته، ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله علصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درجات حسب قربهم من الله ومعرفتهم به، والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فمن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر؟).

وقول الناظم –رحمه الله – (يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤيـــة المؤمنــين لرهم إنما تكون في الدار الآخرة في يوم القيامة وذلك إنفاذا لوعده الصادق لهم برؤيتهم لـــه يـــوم اللقاء هو يوم القيامة ، قال تعالى : (تجيتهم يوم يلقونه سلام)

وقال تعالى : ﴿ وَآتَتُّواْ آللهَ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَّقُوهٌ ﴾ [العرد ٢٧٣].

وقال تعالى : ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ ﴿ } [الغرنا: ١٠٤٩] .

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الأخرة ص ٩٩ ح ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الطحاوية ص / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي ج٦ / ص ٤٨٥ -- ٤٨٦ .

قال شيخ الإسلام: (أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشساهدة بعد السلوك والمسير ،وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته تعالى واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكسر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم) (١).

وقال ابن القيم: (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية) (٢).

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لرهم في الدار الآخرة ، أما المخالفون مــــن الخوارج والمعتزلة كالجمهمية فقد أنكروا الرؤية واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والنقلية نكتفي بذكر دليل واحد من كل نوع ونرد عليه.

أما دليلهم العقلي فهو:

قولهم بأن القول بجواز الرؤية يلزم أن يكون المرئي حسما والأحسام متماثلة، وهذا تكذيب لقولسه تعالى : ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمرِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجًا يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ وَعُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الدرى: ١١].

الرد عليهم: نقول لهم (إن كان يلزم من حواز رؤية الله تعالى أن يكون حسما فليكن ، لأن لازم قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأحسام المخلوقة كما أنكسم أنتسم تقولون إن لله ذاتا لا تشبه الذوات فنحن نقول: إذا كان يلزم أن يكون حسما فله حسم لا يشبه الأحسام لأن أحسام المخلوقين حادثة بعد أن لم تكن ، ومكونة من أجزاء لا يقسوم بعضها إلا بعض لكن الخالق عز و حل لا يكون حسما ممذا المعنى أبدا وعند ذلك نقول لهم: هسذا السذي ذكرتموه إن كان لازما من النصوص فهو حق وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به ، ويكفي أن نمنسع كما مر.

وأما دليلهم النقلي فهو قوله تعالى : ﴿ لاَّ تُسْدِّكُهُ ٱلْأَبْصَـٰنُ ﴾ [الانعب:١٠٣].

حيث جعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية .

الرد عليهم:

إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكـــون بالصفـات

<sup>(</sup>١) الفتاوي ج٦ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر حادي الأرواح ص ٢٦٩ .

النبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمسرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفسي المسوت المتضمن كمال القيومية، ونفسي المسوت المتضمن كمال المياة.. الح ولهذا لم يمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلسك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله تعالى : ﴿ لا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [الاسم: ١٠]. يدل على كمال عظمته وأنه أكبر مسن كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا يحاط به ، فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قسدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَرَاتُهَا ٱلْجَمَّعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدّرَكُونَ ۞ قَالَ كَالَّ مُعَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [العماء: ١-٢٧].

فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك ، فالرؤية والإدراك كل منهما يوحــــد مـــع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علماً(١).

ديهم ليتبع الأقسسوام مسا عبساوا إلى جسهنم وردا سساء مسا وردوا إذا تجلى لهسسم مسبحانه مسجلوا إذ في الحياة إذا قيل اسجلوا مسردوا

يرونه في مقام الحشـــر حــين ينــا فيتبــع الجــرم الأنــداد تقلمــهم والمؤمنون لمولاهـــم قــد انتظــروا إلا المنــافق يبقــى ظــهره طبقـــا

#### المفردات :

الأنداد : جمع ند بالكسر ، وهو مثل الشيء الذي يضاده في أمور ويناده أي يخالفه، ويريد بما مــــا كانوا يتخذونه آلهة من دون الله تعالى (٢).

مردوا : المارد العاتي ، ومرد على الشيء وتمرد أي عتا<sup>(١)</sup> وطغا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) راجع فيما سبق : حادي الأرواح ص ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، نقض تأسيس الجهمية لابن تيميسة ج١ ص ٥٤٥-٥٥٥، وج / ٢ / ص ٣٤٨-٣٥١ ، شسرح الطحاويسة ص ٣٠٧-٣١٨ ، أسرح ٣٤٨ ، شسرح الطحاويسة ص ٣٠٨-٢١٨ ، شسرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج١ / ص ٤١٦-٤٢٢ ، الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٤٠١ - ٤١٣- .

<sup>(</sup>٢) انظر لسنان العرب ج٣ / ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) عتا : أي تكبر وتجير، المرجع السابق ج٥ ١ /ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ج٢ / ص ٤٠٠ يتصرف ، وترتيب القاموس الخيط ج٤ / ص ٢٢٤ .

### الشرح:

بعد أن قرر الناظم -رحمه الله- مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لرجم في الدار الآخرة، شرع هنا في ذكر المواطن التي يرى فيها المؤمنون رجم يوم القيامة ، فذكر أن المؤمنون فيتبع يرون الله تعالى في مقام الحشر حين ينادي الناس ويأمرهم بأن يتبعوا ما كـانوا يعبدون فيتبع الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميعا في النار كما قال تعالى : ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ المهنام الله الله النار كما قال تعالى : ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مه:٨١].

وقال تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ هَـ تَوْلا مِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهِمَا خَلِدُونَ ﴿ } [ الاساء ١٠].

وقال تعالى : ﴿ يَفْدُمُ فَوْمَهُ يَـُومُ ٱلْقِيْنَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِشْنَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ ﴿ [مود: ١٥].

أما المؤمنون فإنهم ينتظرون إلههم الحق الذي كانوا يعبدون في الدنيا ، وهو الله سبحانه وتعسالى في ذلك الموقف فإذا تجلى لهم خروا له سحدا إحلالا وتعظيما، إلا المنافق فإنه لا يستطيع السحود في ذلك الموقف إذ يبقى ظهره طبقاً أي مستويا، فلا يتمكن من السحود ، لأنه كان في الحياة الدنيسا إذا أمر بالسحود لله تعالى سحدوا نفاقاً ورياءاً تكبراً وتجبراً.

قال تعسال : ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَنشِعَةُ أَبْصَرُهُمْ تَرْهَمُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ ﴿ اللهُ ٢٠-٢١].

هذا وقد أشار رسول الله ﷺ إلى هذا المعنى في أكثر من حديث ومن ذلك :

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديث وفيه (حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقولون أنسا ربكم فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه فيسحد له كل مؤمن ويبقى من كان يسحد الله رياء وسمعة فيذهب كيما يسحد فيعود ظهره طبقا واحداً. . . الحديث) (١).

<sup>(</sup>١) لمعرفه المزيد من الأحاديث في هذا الباب انظر كتاب الرؤية للدار قطني وحادي الأرواح ص ٧٧٧ / ٣١٨.

كذا الزيسادة في يسوم المزيسد إذا على النجائب للرحن قسد وفسدوا فالأنبياء كذا الصديسق والشهداء على منابر نسور في العسلا قعسدوا وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك ألا يسا نعمسة المسهد من فوقهم أشرف الرحن جل ونسا داهم سلام عليكم كلهم شهسدوا

المفردات: النحائب: جمع نجيبة وهو الفاضل من كل حيوان(١١).

كثبان: جمع كثيب وهي تلال الرمل (٢)

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى موطن آخر من المواطن السيتي يسرى فيسها المؤمنون ربحم يوم القيامة هو يوم المزيد مشيرا بذلك إلى قوله تعسالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ ﴾ [يوس:٢٦].

. وقوله تعالى (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) [ق – ٣٥] وقد حاء في تفسير قوله تعالى للذيــــن أحسنوا الحسني وزيادة أن الحسني هي الجنة والزيادة هي النظر إلى الله تعالى (٢).

وتفسير قوله تعالى (لهم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) أي لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم مـــن فنون النعم وأنواع الخير . ولدينا مزيد من النعم التي لا تخطر لهم على بــــال ولا مـــرت لهـــم في خال(٤).

فالمؤمنون يرون الله تعالى في ذلك اليوم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ويتقدمون إليه تحملهم النحائب فيحلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور، ويجلس باقي المؤمنين من أهسل التقوى والصلاح على تلال من المسك تكريما من الله تعالى لهم ، ثم يشرف عليهم الرحمسن حسل وعلا من فوقهم ، ويناديهم قائلا لهم سلام عليكم، ويكشف عنه الحجاب فيراه جميع المؤمنسين في ذلك الموقف.

قال تعالى : ﴿ تَحِيُّتُهُمْ يَـُوْمَ يَلْقَـُونَهُ سَلَامٌ ﴾ [الاحراب: ٤٤] .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج١ / ص ٧٤٨ بتصرف وترتيب القاموس المحيط ج٤ / ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ج١ / ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم ج٢ / ص ٤٢٩-٤٣٠ .

<sup>(2)</sup> انظر فتح القدير للشوكاني جه / ص ٧٨ .

وقال تعالى :﴿ سَلَامٌ فَتُولًا مِّن رَّبِّرٍ رَّحِيمٍ ۗ ﴿ اسْ١٥٨].

قال ابن القيم: (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهسل الحديث عصابة الإسلام ، ونزل الإيمان وخاصة رسول الله على أن الله سبحانه وتعالى يرى يسوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لما أخسير الله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة ، فلا يمكن أن يسروه إلا مسن فوقهم الإستعالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم . . . الخ (١).

يرونسه جهرة لا يمسترون كمسا للشمس صحوا يرى من ما به رمسد

المفردات : لا يمترون : المرية والمرية : الشك والجدل(٢)

صحوا: الصحو: ذهاب الغيم ١٦)

الشرح:

قال شارح الطحاوية :

(وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى ، بل هو تشبيه الرؤيــة بالرؤية، لا المرئي بالمرئي .. إلى أن قال (وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ، لا لإمتناع الرؤيـــة، فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع في ذات المرئي بـــل لعجز الرائي فإذا كان في الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته(٤).

<sup>(</sup>١) انظر حادي الأرواح ص ٣١٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر لسان العرب جه ۱ |من ۲۷۷ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج١٤ /ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح الطحاوية ص ٢٢٠.

### هناك يذهل كــل عـن نعيمــهموا بذا النعيم فيا نعمــي هــم حمـدوا

المفردات: يذهل: الذهل تركك الشيء، تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل (١). الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله لدرحــة ألهم يذهلون بهذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الجنة ، التي فيـــها مـــا لا عـــين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ، فما أفضله من نعيم، وما أعظمها من كرامة ينالها أهل الجنة.

#### 

### وذا لهسه أبسدا في كسل جمعسهم بشرى وطوبي لمن في وفدهسم يفسد

المفردات: طوبى: فعلى من الطيب، والمعنى أن العيش الطيب لهم، وطوبى شحرة في الجنة قــــال تعالى: ﴿ طُوبَىٰ لَهُدّ وَحُسّنُ مَثَابِ ﴾ [الرعد:٢٩] (٢٠).

#### الشرح:

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآخــرة في كل يوم جمعة، وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم في الدار الآخرة فيا للبشـــارة العظيمة ويا للعيش الطيب الكريم لمن يفد من المؤمنين على الله تعالى في ذلك اليوم.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال (إن أهل البنة يرون وبعه تعالى ضيى على البنة يوون البعدة وأبكرهم على يوء بعدة في ومال الكانوو وأقربهم عنه مبلماً أسرعهم إليه يوء البعدة وأبكرهم عندوا) (").

مما سبق نستطيع أن نقول: (أن الإيمان برؤية الله تعالى في الدار الآخرة هو : الإعتقاد الجازم بــــأن المؤمنين يرون ربمم عيانا في عرصة القيامة وفي الجنة ويكلمهم ويكلمونه).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج ١١ / ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج١ / ص ٦٤٥ – ٥٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) رواه الآجري في الشريعة ص ٦٥٣، وذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص ٢٠٦، وذكره ابسن بطـــة في الإبانـــة ج٣
 ص١٤، ، وقال عنه حسن لغيره وإسناده ضعيف وله شواهد.

ومسألة الرؤية من المسائل التي وقع فيها النسزاع بين أهل ا لسنة وغيرهم وقد اتفق عليها الأنبيساء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام على تتابع القسرون، والمحسالف في الرؤيسة الجمهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة (١).

هذا وقد ذكر ابن القيم في كتابه حادي الأرواح كلاما طيبا عن يوم المزيد رأيت مــــن المناســـب ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنسزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عسن الصادق المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي المنادي : يا أهل الجنة إن ربكـــم تبــــارك وتعـــالي يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنحائب قسد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين وحتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعــــل لهــــم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هنساك ثم نصبت لهم مناير من نور ومناير من لؤلؤ ومناير من زيرجد ومناير من ذهب ومناير مسن فضه وحلس أدناهم وحشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسيسي فوقهم العطايا حتى إذا استقرت بمم محالسهم واطمأنت بمم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنـــة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنــــا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فزفعوا رؤوسهم فلذا الجبار جل حلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الجنة سلام عليك\_م فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبساركت يا ذا الجللال والإكرام فيتحلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويقول يا أهل الجنــة فيكــون أول مـــا يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب و لم يروني فهذا يوم المزيد فيحتمعون علىي كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنيتي هــذا حلاله الحجب ويتحلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضي أن لا يحترقوا لاحسمترقوا ولا يبقى في ذلك المحلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يـــــوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟

<sup>(</sup>١) انظر الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٤٠١ .

فيقول بمغفرتي بلغت منـــزلتك هذه .

فيا لذة الاستمتاع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في السدار الآحسرة ويا ذلة الراجعين في الصفقة الخاسرة ﴿ وُجُولًا يَوْمَ لِلهِ نَّاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ۞ وَوُجُولًا يَوْمَ لِلهِ بَاسِرَةً ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۞﴾ [الله ٢٠٠-٢٠]. (١)

# المبحث التاسع باب الإيمان بالقدر خيره وشره

النيسيص

كذاك بالقدر المقدور نؤمين مسن خمير وشمر وذا في دينسا عمسه

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن السادس من أركان الإيمـــان ، وهــو الإيمان بالقدر خيره وشره فيقول إنه يجب علينا الإيمان بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لنـــا وكتبه علينا سواء كان هذا القدر خيرا أم شرا ، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي .

#### معنى القضاء والقدر:

القضاء في اللغة: الحكم(٢)

و في الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال .

القدر في اللغة: التقدير (٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر حادي الأرواح ص ٢٦٥-٢٦٦ .

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ج٥ص١٨٦.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ج٥ ص٧٤.

وفي الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد(١).

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولهذا نقول أن القضاء والقدر متباينان إن احتمعا ومترادفان إن افترقت وإن افترقتا المتمعا ومترادفان إن افترقتا وإن افترقتا المتمعا) (٢).

الأدلة من الكتاب والسنة على وحوب الإبمان بالقدر :

أ/ من الكتاب

قال تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَدَرًّا مُّقَدُّورًا ﴿ اللَّهِ مِن ٢٨: ٣١]

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۞ ﴾ [السر:19]

وقال تعالى : ﴿ لِّيَقْضِي آلَةً أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الانداء]

ب/ من السنة

قول الرسول ﷺ في حديث جيريل (وتؤمن بالقمر خيره وهره) ١٠٠٠.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (المؤهن القويي خير واحبم إلى الله عنه المؤهن المؤهن القوي خير واحبم إلى الله عن المؤهن المنعيض وفيي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن والله ولا تعمر وإن أسابك هيء فلا تقل لو أبي فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما هاء فعل فإن لو تعتب عمل الشيطان) (3). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قول الني الله له (وأعلم أن ما أحابك لم يكن ليخلك وما أخطاك لم يكن ليحيبك) (9).

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر .

بيان معنى الخير والشر في القدر:

الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحدث له به أذية أو ضرر ، الحير ما يلائم طبيعتـــه بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور كل ذلك من الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) انظر لوامع الأنوار البهية ج١ /ص ٣٤٨ ، ٣٤٨ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين ج٢ / ص ٩٧ ه، والقضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد تعليق الشيخ عبد العزيز بـــن
 باز ص ٢٧-٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الإيمان /ص ٨٦ ح ٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم كتاب القدر ، باب الأمر بالقوة وترك العجز ص ١٠٦٩ ح ٢٦٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ج٤/ص ٦٦٧ ح ٢٠٥٦/في القيامة، باب رقم ٥٩ وقال هذا حديث حسن صحيح.

ولكن كيف يقال أن في قدر الله شر وقد قال النبي ﷺ (الشر ليس إليه)؟ فالجواب على ذلك أن يقال :

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعالى له ، ولكنه باعتبار المقدور ذلسك أن لدينا قدرا ومقدروا كما أن هناك خلقا وغلوقا وإرادة ومرادا فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خدر حتى وإن كان لا يلائم طبيعة الإنسان ويؤذيه ويضره ولكن باعتبار المقدور، فنقول المقدور إما خير وإما شر فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره قال تعالى ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتَ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ [الروم: ١٤].

ففي هذه الآية يبين الله تعالى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الإنسان والغاية منسه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بما يكون تقدير. عدر الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع ولولا ذلك لكان حلق ذلك عبثا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو حسم والشر إنما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه عالق الخير والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في حلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره حير كله.

ولهذا تنسزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللاتقة بما وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه .

والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى كوني وشـــــرعي فالمقدور الكوني : إذا قدر الله عليك مكروها فلابد أن يقع رضيت أم أبيت.

والمقدور الشرعى: قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله لكن باعتبار الرضاء به إن كان طاعة لله وحب المرضاء به وإن كان معصية وحب سخطه ومحاربته وكراهيته والقضاء به وإن كان معصية وحب سخطه ومحاربته وكراهيته والقضاء به وإن كان معصية وحب سخطه ومحاربته وكراهيته والقضاء عليه كما قال الله تعالى الله تعا

وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاءا لله عز وحل أما من حيث نسسبته إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه لكـــــن نرضى بأن الله أوقعه (۱).

### 

### ولا منافاة بين الشرع والقدر الــــ محتوم لكن أولوا الأهواء قد مـردوا

#### الشوح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، وهـــو أن الإيمان بالقدر وانفكاك أحدهما عن الآخر محال.

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعسالي في أمسره وشرعه ووعده ووعده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله وانتقادا عليه في إرسسال الرسسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بما وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبسث والظلم في ذلك كله.

وكذلك الإنقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد من قدرة الباري وحعلهم مستقلين بما مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصف بما لا يستحق الألوهية ولا يتصف بما مما لا يبدي ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا تعالى ربنا وتقدس وتنزه جل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمثل الشرع كما قرر النبي على المان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال (لا ، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له) (١).

(لكن أولو الأهواء قد مردوا) يقصد به القدرية والجبرية الذين حادوا عن طريق الحق ومـــــالوا عنــــه إلى طريق الباطل.

<sup>(</sup>١) انظر شفاه العليل ج٢ / ص ٦٣-٢٧٠ شرح الطحاوية ص ١٧٥ – ١٨٥ شرح الواسطية لابن عثيمين ج٢ ص ٩٩٥-٢٠١.

<sup>(</sup>۲) انظر : معارج القبول ج٣ / ص ٩٥٢ – ٩٥٣ .

#### أما القدرية<sup>(١)</sup>:

وهم أتباع معبد الجهني(٢) لأنه أول من تكلم بالقدر، فقد نفوا القدر وزعموا منافات للسرع فعطلوا الله تعالى عن علمه وقدرته وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله، خالقا لها، فهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره فاثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفين، وقالوا إنه لم يردها و لم يشأها منهم ، وهم الذين أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالا ، وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فسأثبتوا خالقا مع الله، بل جعلوا كل الخلق خالقين ، وهم الذين ورد فيهم الحديث إلهم (محسوس هذه الأمة) ، ويقال لهم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية .

### أما الجيرية (٢):

فهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي زعيم المعطلة فقد أثبتوا القدر واحتحوا بعد على الشرع ونفوا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله إياها وكلفه بحسبها وزعموا أن الله كلسف عباده ما لا يطاق فهم يقولون أن العبد بحبور على فعله وحركاته وأفعاله اضطراريسة كحركة المرتعش والعروق النابضة وكحركات الأشحار في مهب الريح وإضافتها إلى الخلق بحاز وإنمسا الله هو فاعل تلك الأفعال فهى فعله حقيقة لا أفعالهم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة .

ولا شك في فساد هذا المذهب وبطلانه حيث أن أدلة الكتاب والسنة والعقل متواطئة علـــــــى رده وبطلانه (٤).

<sup>(</sup>١) مبق الحديث عنهم في المقدمة ص ٥٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> معبد الجهين: هو معبد بن خالد الجهين القدري تابعي مبتدع، وهو أول من أظهر القدر بالبصرة، قتله الحماج بن يوسسف سنة ، ٨هسد أنظر تقريب التهذيب ج٢ ص٥٦، والمحروحين لابن حبان ج٣ ص٥٥، والتاريخ الكبر للبخساري ج٧ ص٥٣، والحقيقة أن معبد الجهين هو أول من قال بالقدر، والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء، الذي كان بميسل الى رأي معبد الجهين في مسألة القدر، ولمذا يسمونه احيانا بالمعتزلة، وأحيانا بالقدرية.

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث عنهم في المقنعة ص ٥٦.

<sup>(1)</sup> انظر أعلام السنة المنشورة ص ١٤١ ، الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٤٥٦-٥٠٠.

فيان الإيسان بالاقدار مرتبط بالشرع ذا دون هذا ليسس ينعقب ايساه نعبيد إذعانسا لشسسوعته بالنهي منزجرين الأمسر نعتقب ونستعين على كسسل الأمسور بسه إذ كلها قسيدر مسن عنسده تسرد

#### المفردات:

إذعانا: الإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة (١)، والمراد مذعنين منقادين لما يأمر به الشرع منسز حرين: الزجر المنع والنهي ، والانتهار (٢)، والمراد منتهين عن كل ما نحي ومبتعدين عنه. الشوح:

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق حقيقة الإرتباط بين القدر والشرع، وأنه لا منافساة بينهما ، وذكر المذاهب الضالة في ذلك، شرع هنا في بيان المذهب الحق وهو مذهب أهل السسنة والجماعة ، وهو الإقرار بأن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمسان بالقدر وانفكاك أحدهما عن الآخر محال.

فالمؤمنون حقا يعبدون الله تعالى خاضعين لشرعته مؤتمرين بأمره ، ومنتهين بنهيه ، يفعلون ما أمرهم به خالقهم، وينتهون عما نحاهم عنه ، وإذا أصابتهم سراء شكروا ، وإن أصابتهم ضراء صبروا ، ومستعينين بالله تعالى في سائر أمورهم ، لإيقالهم التام أن كل ما يحدث في هذا الكروف فهو بقدر الله تعالى .

وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر ، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب ، ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب ، فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله فقسسسللوا : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننا لَهُنذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنَّ هَدَننا آللَّهُ ﴾ فقسسسللوا : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننا لِهُنذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاً أَنَّ هَدَننا آللَّهُ ﴾ [العمد:٢٠] و لم يقولوا كما قال الفاحر ﴿ إِنَّمَا أُوتِيئَةُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِينَ ﴾ [العمد:٢٠]. وإذا اقترفوا سيئة باعوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبسوان ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا مَنَا مَنْ مَن ٱلْخَلْسِرِينَ ﴾ [العرف:٢٠].

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ج١٣ ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ج٤ ص ٣١٨ .

لم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القلر، ويحتحوا به عليه ، ولم يقولوا كما قال إبليس ، رب عا أغويتني) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره ، واستسلموا لتصرف رهسم ومالكهم تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَنَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواۤ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴾ تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَنَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواۤ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴾ [المدد، ١٥] ، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا : ﴿ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ عَنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَالِكَ حَسَرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِد وَيُعِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ وَلَا لَا مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ وَلَا لَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وبعد .. فهذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي ينبغى أن يتبعه كل مسلم (١).

أحساط علمسا بمساري وقدرهسا دقا وجلا ومن يشقى ومن مسمعدوا

#### الشرح :

قبل الشروع في شرح هذا البيت ، لابد من الإشارة إلى أن الإيمان بالقدر يقوم على أربسع أركان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه ، وهي المدخل لفهم باب القدر ، ولا يتم الإيمان بمه إلا بتحقيقها كلها، فبعضها مرتبط ببعض ، فمن أقر بها جميعا أكتمل إيمانه بالقدر ، ومن انتقسص واحدة منها أو أكثر اختل إيمانه وهذه المراتب هي :

- ١. العلم .
- ٢. الكتابة.
- ٣. المشيئة .
- ٤. الحلق.

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي ج ٨ / ص ٢٤٣-٣٤٣ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح بسن مسهدي ص ٣٣٥-٣٣٨ ، شرح الواسطية لابن عثيمين ج٢ ص ٣٦٠-٣٢٤ ، معارج القبول ج٣ / ص ٩٥٢ - ٩٥٣ ، أعلام السسنة المنشسورة ص١٤١ .

العباد، فعلمه محيط بما كان وبما سيكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون .

يعلم الموجود والمعدوم ، والممكن والمستحيل ، ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة، في الســـماوات ولا في الأرض .

قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم وآحالهم ، وأقوالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم ، وأهل الجنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار علمه دق ذلسك وحليله ، وكثيره، وقليله وظاهره وباطنه ، سره وعلانيته ، مبدأه ومنتهاه ، علم كل ذلك بعلمه الذي همه صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير ، عالم الغيب والشهادة علام الغيوب.

كما قال تعالى:

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلسُّهَادَةِ ﴾ [احد: ٢٧]

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعَزُّبُ عَنْدَهُ مِشْقَالُ ذَوْدٍ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَسْعَبَرُ إِلَّا فِي كِسَسُرِمُينِ ۞ ﴾ [١٠٠١]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ عن أبناء المشركين فقال (الله أعلـــــم بما كانوا عاملين) (١).

وعن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله الله خات يوم حالسا وفي يده عود ينكت به ، فرفع رأسه وقال (ما منكم من نفس إلا وقد علم منسزلها من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله : لم نعمل أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قسراً: ﴿ فَاَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَعُ ﴾ [الله: ٧٠].

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين ج٦ / ص ٢٣٤٢/ح ٢٣٢٤ ومسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطره، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ص ١٠٦٨ ح ٢٦٦٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ص ١٠٦٢ ح ٢٦٤٧ .

وهذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم من هذه الأمة وخالفهم مجوس هذه الأمة القدرية الغلاة (١).

النسسسص:

من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت بما الأقلام والمسدد كفية وزمان والمكن فسلا يعدو امرؤ ما قضاه الواحد الصمسه

#### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) فالله تعالى قد كتب كل ما سبق به علمه من مقادير الحلائق في اللوح المحفوظ ، كتب كيفيسة تلك المقاديرن وزمانها ومكانها، وليس لأحد من الحلق أن يتحاوز شيئا مما قضاه الله تعالى وقدره، وكتب في ذلك اللوح المحفوظ، فكل ما يقع للحلائق فقد سحله الله تعالى في ذلك الكتاب.

فسال تعسالَى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ﴾ [الغي: ٧] .

> ﴿ وَحُلُّ شَى مَ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ شَيِنٍ ﴿ ﴾ [سن١١] ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا حَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ [الوانداء]

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقسول: (كتسبم الله مقادير المثلثة قبل أن يطلق السماوات والأرض بنمسين ألف سنة ، وكان عرشه علسى الماء) (٢).

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، والتي هي اللوح المحفوظ، والذكر، والإمام المبين والكتاب المبين (٢). وهذه المرتبة يدخل فيها خمسة تقادير كلها ترجع إلى العلم وهي:

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل ج١ / ص ٩٢٠-٩٢٤، القضاء والقدر ص ٩٢-٦٣ الكواشف الجلية لمعاني الواسسطية ص ٦١٦ - ٦٢٠ شفاء العليل ج١ / ص ٩٠٠-٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ص ١٠٦٥ ح ٢٦٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر شفاء العليل ج١/ص ١١٥ - ١٢٣ ، معارج القبسول ج٣ / ص ٩٢٤-٩٢٨ ، القضاء والقسار ص ٦٣-٩٤، شرح الواسطية ج٢/ص ٧٠٧- ٦١٠ الكواشف الجلية المعاني الواسطية ص ٦٢٠-٦٢٤ .

#### ١- التقدير العام

قوله تعسسالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَتَ آلَةً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَا لِكَ فِي كِتَنبَ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [المع:٧٠].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عقادير المطلب الله الله عقادير المطلب قبل أن يطلق السماوات والأرض ينمسين الله سنة – قال وكان عرشه على الماء) (١).

### ٧- التقدير البشري (١)

وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهم وأشهدهم على أنفسسهم بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة .

قسال تعسسالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَآ أَن تَقُولُواْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَاعَنْ هَنذَا عَنفِلِينَ ﴿ ﴾ [١٧١مد،١٧٢]

وعن هشام بن حكيم أن رحلا أتى النبي ﷺ فقال (أتبحا الأعمال أو قحد قديم القداء؟ قيال رسول الله ﷺ (إن الله أخط طرية آحو من طموره و ثو المصحمو على أنضمو ثو أفياس بعو في كمنيه فقال مؤلاء في البنة ومؤلاء في النار فأمل البنة ميسرون لعمل أمل النار) (").

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ۲٤۳ .

 <sup>(</sup>٢) علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التقدير قائلا : التقدير البشري داخل في التقدير العام، ولهذا أعرض عنه أبسو
 العبلس ابن تيمية في العقيدة الواسطية ، وأكثر أهل العلم فيما أعلم) انظر الإيمان بالقضاء والقدر ، ص ٦٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بن أبي عاصم في كتابه السنة بتحقيق الألباني ج١ / ص ٧٣-٧٤ وقال الألباني إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقلت
 ، والسيوطي في الدر المنثور ج٣ / ص ٢٠٤ وقال أخرجه ابن حرير والأحري والبزار والطيراني والبيهقي وابن مردويه في الأسماء رائصفات .

### ٣- التقدير العمري

وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نحاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته والدليل على ذلك قول الرسول الله إن المحكم يهمع خلقه فيي بطن أمه أوبعين يوما بطف ثم يكون علقة عثل خلك ثم يرسل العلك فينفخ فيه ألسروج ويأمر باربع علمات ورقه وأجله وهقيي أو معيد) (1).

### التقدير السنوي

وذلك في ليلة القدر من كل سنة قال تعالى : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [المسندة]. ﴿ تَنَوَّلُ ٱلْمَلَتِ كَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَنَّمْ هِى حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾ [العسد:٥-٥] والذي يكتب في هذه الليلة هو ما يحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطسر

### التقدير اليومى

حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب القدر ج٦ / ص ٣٤٣٣ / ح ١٣٢١ مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الأدمي ص ١٠٦٠ ح ٣٦٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤/ص ١٤٠، وفتح القدير للشوكاني حم ٤ ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم ج٤ / ص ٢٧٥ وفتح القدير ج٥ / ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر معارج القبول ج٣ ص ٩٢٨-٩٤٠ والإيمان بالقضاء ص ٩٦-٧١ أعلام السنة المنشــــــورة ١٢٩-١٣٣ ، شـــرح الواسطية ج٢ / ٦٠٧- ٦١١ ، الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٦٢٥ -- ٦٢٧ .

### النــــــــــص :

### بقول كن ما يشا أمضي بقدرتسه بالخلق والأمر رب العسرش منفرد

### الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر وهمــــا مرتبة المشيئة ومرتبة الحلق فمرتبة المشيئة تقتضى الإيمان بمشيئة الله وقدرته الشاملة فما شاء كـــــــان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته .

قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُمَا يَشَآءُ وَكُتَارُّ ﴾ [العمر:٦٨].

﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [التكوير: ٢٩]

وقال ﷺ (إن قلوب بنيي آحم محلما بين أحبعين من أحابع الرحمان محقل بم واحد يحرفه حيث يشاء) (١).

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولا هــــو كائن فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا آمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْكًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٢٠١٠ [١٠٠ ٨١].

وما لم يشأ الله لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه ، وليس لعدم قدرته عليه .

قال تعالى : . ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَعَ ۗ ﴾ [الاسم: ٣٠]

فالسبب في عدم وحود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده ، لا أنه عجرز عنه ، تعالى الله وتقدس وتنره عن ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

🤠 🗲 [ فاطر: 12] .

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ص ١٠٦٥ ح ٢٦٥٤ .

### وإرادة الله تنقسم إلى قسمين :

١- إرادة كونية قدرية: وهي مرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شسيء، فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء، فالطاعات والمعاصي كلها بمشسيئة السرب وإرادته.

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّةً الْسَلَّا مَرَدُّ لَكُو ﴾ [الرحد ١١]

وقسال تعسسال: ﴿فَمَن يُرِدِ آلَةُ أَن يَهْدِيمُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُهُ يَخْعَلْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُهُ يَخْعَلْ صَدْرُهُ فَكَيْقًا حَرَجًا حَأَنَّمَا يَصَّعَتُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الالمردا].

٧- إرادة شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه

قال تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَلَقَهُ بِحُمُ ٱلْيُشْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلَّفْشَرَ ﴾ [الغرة:١٨٥].

وقال تعالى : ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [١٠:٨٠] .

### الفرق بين الإرادتين :

- ٢- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها: كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور ، لتحصل بيسسببها عاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذاتما ، فالله أراد الطاعسسة وأحبها وشرعها ورضيها لذاتما.
- ٣- الإرادة الكونية لابد من وقوعها ، فالله إذا أراد شيئا وقع لابد ، كإحياء أحد أو إماتته ، أو غير ذلك، أما الشرعية كالإسلام مثلا- فلا يلزم وقوعها ، فقد تقع وقد لا تقع، ولو كلن لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين.
  - ٤- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه ، أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه.
- الإرادتان تجتمعان في حق المطيع، فالذي أدى الصلاة -مثلا جمع بينهما، وذلك أن الصلاة محبوبة لله ، وقد أمر بها ورضيها وأحبها، فهي شرعية من هذا الوحسه ، فمن هنا الحجمعت الإرادتان في حق المطيع.

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، ومعصية العاصي، فكونهما وقعت فهذا يدل على أن الله شمليها، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته ، وكونها غير عبوبة ولا مرضية لله دليل على أنما كونية لا شرعية. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر، وطاعة العاصي ، فكونما محبوبة لله تعسمالي فسهي شمرعية وكونما لم تقع مع أمر الله ومحبته لها ورضاه ، هذا دليل على ألها أيضا شرعية فقط، إذا هي مسراده محبوبة لم تقع.

٦- الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه، من الكفر والمعاصي وأخص من جهة أغا لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق ، والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع ، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به (١).

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى أخرهم ، وجميع الكتب المنسزلة من عند الله والفطرة التي فطر عليها خلقه وأدلة العقل والبيان(٢).

(بالخلق والأمر رب العرش منفرد) :

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق:

وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن الله خالق كل شيء ، فهو خالق كل عامل وعمله، كل متحسرك وحركته، كل ساكن وسكونه ، وما مسن ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله خالقسها وخالق حركتها وسكونها ، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ، بل كل ما سواه فهو مخلسوق موجد من العدم، كائن بعد أن لم يكن

قال تعالى : ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]

وقال تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ بِمَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [العز:٣].

وقال تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلَّحَلَّقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [١٠مراد: ١٥].

وإلى هذه الآية الأخيرة أشار الناظم في هذا الموضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك لـ في ذلك، فالحلق قضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه الذي خلق وشرع وأمر، وأحكامه حارية على خلقه قدرا وشرعا ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي ج ۱ / ص ۲۹۷-۳۰۳ ، الإيمان بالقضاء والقدر ص ۹۷-۱۰۱ ، وشرح الواسطية ج ۲ / ص ٦١٣-٦١٣ شرح الطحاوية ص ٢٥٦-٢٥٩ و ج ٢م ص ٢٨٧-٢٨٩. شرح الطحاوية ص ٢٥٦-٢٥٩، أعلام السنة المنشورة ص ١٣٧ شقاء العليل ج ١ / ١٤١ و ج ٢م ص ٢٨٧-٢٨٩. و٢) انظر شفاء العليل ج ١ / ص ١٢٥ بتصرف يسير .

أما حكمه الديني الشرعي، فيعصيه الفحار والفساق (١).

قال رسول الله ﷺ (إن الله يسنع عل سانع وسنعته) (١٠).

وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية، وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها الفطر القويمة والعقول السليمة (٢).

### النسسم :

وقدرة العبد حقب مسيئته لكن لمسا شساء منسه الله نعتقسد إذ كان ذائسا وفعسلا كلسه عسيم إلا إذا جساءه مسن ربسه المسسدد من يهده الله فهسسو المهندى وكذا من شاء إصلاله أن له الرشسسسد

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن للعباد قدرة ومشيئة خاصة محسم ، ولكسن علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة خاضعة لإرادة الله الكونية القدرية ، وأنه لن يحدث في هسذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى .

قال تعالى :﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [التكريد: ٢٩] .

فإن هذا الإنسان الذي يملك القدرة والمشيئة الخاصة به ، كان في الأصل عدما في ذاتسه وفعله لولا أن الله تعالى خلقه وأوجده من العدم ، فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد مسن الله تعالى ، بأن من عليه بنعمة الخلق والإيجاد، وكذلك قدرته ومشيئته معدومة لسولا أن الله تعسالى أوجدهما فيه بإرادته الكونية القدرية ، فالهداية والضلال كلها بيد الله تعالى ، فمسن أراد الله لسبل الهداية فهو المهتدي ، ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد ، سسوى الله يهديسه إلى سسبل الرشاد، فالعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة ، والله تعالى خالقهم وخالق قدرهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم ، وهو الذي منحهم إياها ، وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافسة إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا ، وعليها يثابون ، ويعاقبون ، ولم يكلفهم الله تعسالى إلا وسسعهم ، ولم يحملهم إلا طاقتهم ، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به ، ثم أخبر تعسالى يحملهم إلا طاقتهم ، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به ، ثم أخبر تعسالى

<sup>(</sup>١) انظر شفاء العليل ج٢ / ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأهل التعطيل ص ٣٥، باب أفعال العباد .

<sup>(</sup>٣) انظر شفاء العليل ج١ / ص ١٤٥-١٥٠ الإيمان بالقضاء والقدر ص ٦٦ ومعارج القبول ج٣ / ص ٩٤٠.

أتهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وحل ولا يفعلسون إلا بجعله إياهم فاعلين .

قال تعالى : ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَتَ لِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَالام المالهُ اللهُ وَاللهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الاسان: ٣٠]. وقال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱحْتَسَبَتْ ﴾ [العرة: ٢٨٦].

فكما أن العباد لم يوجدوا أنفسهم ، فإهم كذلك لم يوجدوا أفعالهم ، فقدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله تعالى ومشيئته وأفعاله. وليس مشيئتهم إرادتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله بل أفعالهم مخلوقة لله قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى، القائمية بيه اللائقة به ، المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هساد حقيقة، والعبد مهتدي حقيقة، ولهذا أضاف الله كلا الفعلين لمن قام به حقيقة، قال تعسالى : ﴿ مَن يَهدِ الله فَهُوَ ٱلله تَتَدِ ﴾ [الكهد:١٧] . فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة ، كمسا أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك الهداية هي ليست عين الاهتداء ، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة ، وكذلك المعبد يكون ضالا حقيقة ، وهو سبحانه خالق المؤمن وإيمانه ، والكافر وكفره .

قال تعالى : ﴿ هُو اللَّهِ عَلَمَ كُمْ قَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [العاد: ١]. أي ، الله هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلابد مسن وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية بمن يستحق الضلال ، وهو شهيد على أعمال عبده وسيحزيهم عما أتم الجزاء، ولهذا قال تعالى : والله بما تعملون بصير . فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة ، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم عمم إليه حقيقة ، والشاف الله تعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم السي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ولهاهم بحسبها.

فالله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة ، والعبد فاعل منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق كلاهما كفر(١) ومن أضافهما كلاهما إلى الله كفر(١) ومن

<sup>(</sup>١) هذا قول القدرية ، وقد سبق الحديث عنهم في المقدمة.ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الجهمية وقد سبق الحديث عنهم في المقدمة .ص٢٥.

أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة، كما أضافهما الله تعالى فسمهو المؤمسن حقيقة (١).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

(اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل، وهسو في فاعليت منفعل الفاعل الذي لا ينفعل بوحه). فالجيرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنسزلة الآلسة، والحل، وجعلوا حركته بمنسزلة حركات الأشحار، ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل الجاز، فقسام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام، عندهم بمنسزلة مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل عضا. والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله.

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء ، وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من المقسامين حقسه و لم يبطلوا أحد الأمرين بآخر ، فاستقام لهم نظرهم ومناظرةم ، واستقر عندهم الشرع والقسدر، في نصابه ، ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به ، فاثبتوا نطسق العبد حقيقته ، وإنطاق الله له حقيقة .

قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [سن:٢١]. فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره (٢) ولابد هنا مسن الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر.

### المسألة الأولى:

(إن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد والحرص) يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن مــــا قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح .

وقد أحاب ابن القيم رحمه الله بما يدل على إن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوحب الاتكال عليه، بل يوحب الجد والاحتهاد، ولهذا لما سمع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد احتهادا مني الآن.

<sup>(</sup>۱) انظر أعلام السنة المنشورة : ص ۱۳۹-۱۶۱ ، معارج القبول : ج۳/ص ۹۶-۹۶۱ لمعة الاعتقاد: بشرح ابن عثيمسين ص ۹۵-۹۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر شفاء العليل: ج ١، ص ٣٣٩ - ٣٤٩ .

وهذا مما يدل على حلالة فقه الصحابة ، ودقة أفهامهم ، وصحـــة علومــهم ، فـــإن النـــي ﷺ أخبرهم بالقدر السابق وحريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الـــــذي أقدر عليه، ومكن منه ، وهيئ له ، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي صبق له في أم الكتاب، وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه .

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه ، فإنه لا ينال ذلك إلا بالإحتهاد والحرص على التعلم وأسبابه .

وقد فطر الله تعالى الناس على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية ، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات ، فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأحروية في معادهم، فإن مسبحانه رب الدنيا والآخرة ، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد ، وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له .

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد احتهادا في فعلها والقيسام بها، منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه .

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها مقتض لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها ، وهذا موضع مزلة قدم ، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم ، ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيسم، فالرسول في أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة ، الإيمان بالقدر، فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع ، فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر ، فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد والقدح بإثباته في أصل الشرع ، والخلق والأمر (1).

قال تعسسالى : فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الدو: ٢١٣] .

والرسول ﷺ شدید الحرص علی جمع هذین الأمرین للأمة ومن لم یتسع للأمریـــن معـــا فـــهو عاجز (۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أنظر شفاء العليل ج١ ص ٧٦–٩٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر : شفاء العليل: ص ٧٦-٩٧ ، معارج القبول : ج ٣/ص ٩٥٤.

### المسألة العانية:

أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواحبات.

ذلك أن الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواحبات أو فعل المعاصي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهـــــل الملـــل وســـائر المعقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفــــوس وأخـــــذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر).

ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه ، واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بـــل يتنــــاقض وتناقض القول دليل على فساده ، فالاحتحاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول(١٠).

وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك فهذا من تمام الرضا بالله ربا، فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا المعائب فالسعيد يستغفر من المعائب، ويصبر على المصائب.

كما قال تعالى : ﴿ ﴿ فَاصَّبِرْ إِنَ وَعَدَ ٱللّهِ حَتَى وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْلِكَ ﴾ [ العرب • ] . والشقي يجزع عند المصائب ، يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمسلم الرضا بالله ربا ، أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويحتج بالقدر ، وإذا أذنب فعليه أن يسستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصير على المصائب .

وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر ، التائب من الذنب ، فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ لـــــــ أن يحتج بالقدر ، فيقول: هذا بقضاء الله وقدره، وأنا قد تبت ورجعت إلى الله تعالى (٢).

# المبحث العاشر مجمل أركان الإسلام

هذا وقد بني الإسلام فــادر علـي خس دعائم فـاحفظ إغـا العمـــد

<sup>(</sup>١) الفتاوي: ج٣ ، ص ١٧٩ ، اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية، ج٢ ص ٨٤٨-٨٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي: ج٨، ص ٤٥٤ - ٤٥٥، شرح الواسطية: ج٢، ص ٦٣٠-٦٣٠.

### المفردات:

دعائم : مفردها دعامة ، وهي عماد البيت الذي يقوم عليه (١).

العمد : عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به (٢).

# الشرح:

بعد أن تحدث الناظم في الأبيات السابقة عن مرتبة الإيمان ، شرع هنا في الحديث عن مرتبة الإسلام .

الإسلام في اللغة: الإنقياد والإذعان والخضوع ١٠٠.

وفي الشرع: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّيمِ عَنِدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [ال مرده:١٩].

وقال رسول الله ﷺ: (إخا أمله العبد فدسن إسلامه يكنز الله عنه على مينة عان أزفها ، وعان بعد خلك القساس الدسنة بعدر أمثالها إلى سبعمائة معضم والسيئة بمثلها إلا أن يتباوز الله عنها) (4).

فالإسلام قائم على خمس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا بها، والناظم هنا قد شبه الإسلام بالبناء، وشبه أركانه بدعائم البناء ، وهذا البناء لا يستقيم إلا بوجود هذه الدعائم وإن اختلبت إحدى الدعائم أو بعضها اختل البناء ، أما إذا اختلت جميع الدعائم فإن البناء يسقط، وكذلبك الأمسر بالنسبة للإسلام ، إذا أقيمت دعائمه جميعا فإنه يصح ويكمل، وإن اختل بعضها اختل الإسسلام باختلالها ، وإن اختلت جميعا انتفى الإسلام .

والناظم هنا يشير إلى قول الرسول ﷺ : (بني الإسلام على خمس . . . الحديث ) (°) وقول الناظم (فاحفظ إنحا العمد) .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب : ج٢ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ج٣، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب ص ٤٦-٤٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء ج١ ، ص ٢٤ / ح / ٤١ .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الإيمان باب بني الإسلام على خس ج١، ص ١٢ حديث رقم "٨" مسلم في الإيمان باب أركـــان الإســـلام ص٣٥-٤ ع ١٦.

أي فحافظ على هذه الأركان وأدها كاملة كما أمرك الله بما ، فالإسلام قائم عليها ولا يكمل إلا بما جيعا لأنما قوامه الذي يقوم عليه .

هي الشهادة فاعلم والصلاة مع الـ ـــزكاة والصوم ثم الحج فاعتملوا

### الشرح:

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأركان التي يقوم عليها دين الإسسلام وقسدم الأهم فالأهم ، وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين :

قولية وعملية فالقولية الشهادتان ، والعملية الباقي .

### والعملية تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

بدنية : وهي الصلاة والصوم . ومالية : وهي الزكاة . وبدنية مالية : وهي الحج.

وأول هذه الأركان الشهادتان :

وهما شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، والشهادة هي : الاعتراف باللسان ، والاعتقاد بالقلب، والتصديق بالجوارح.

ولهذا لما قال المنافقون للرسول ﷺ (نشهد إنك لرسول الله) كذبهم الله بقول ، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنتَفِقِينَ لَكَندِبُونَ ۞ ﴿ السَّالِونَ ١٠

فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه حال من الاعتقاد بالقلب، وحال من التصديق بالعمل، قلم ينفع، لأن الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل.

وكلمة (لا إله إلا الله) فيها نفي وإثبات .

نفي الألوهية عن كل ما سوى الله .

وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له .

فإنه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله .

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه ص ۲۵۶.

فنحن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، والبعد عن كل ما يناقض ذلك قــــولا أو عملا ، أو اعتقادا .

ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله ، بأن نعتقد بقلوبنا ، ونعترف بالسنتنا ، ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا ، والعمل بهديه صلى الله عليه وسلم.

فالدخول في الإسلام لا يكون إلا بهاتين الشهادتين ، والخروج منه لا يكون إلا بمناقضتها، إما بجحود لما دلتا عليه ، وإما باستكبار عما استلزمتاه ، ولهذا لم يدع رسول الله الله إلى شهيء قبلهما ، ولم يقبل الله ولا رسوله الله شيئا دونهما ، وبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وبأي طريقة يصل إليه.

وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده إذ هداهم إليها ، ولهذا ذكرها الله تعالى في سورة النحل التي هي سورة النعم ، فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تعالى : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّ أَندُرُوٓا أَنَّهُ لآ إِلنّهَ إِلاّ أَناْ هَاتَتُمُونِ ۞ ﴾ [السنا].

وبالجملة فإن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام ، وهي كلمة التقسيوي وهسي العروة الوثقى، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب .

### 

وهي الركن الثاني من أركان الإسلام .

الصلاة لغة: الدعاء(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الدين الخاص ج١، ص ١٢٤-١٣٠ ، معارج القبول ج٢ ، ص ٤٠-٤١، القول المفيد ج١ ، ص ٧٩-٨٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر لسان العرب ج١٤ ص ٤٦٤.

وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ، ومختتمة بالتسليم (١).

قال تعالى : ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَلْنِيْنَ ﴿ ﴾ [العرا: ٢٣٨].

وقال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَحْفَبَرُ ﴾ [مسمون:10].

وقال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على حمس . . .) (٢). وذكر منها الصلة وقلل وسول الله ﷺ: (وأس الأمر الإسلام ، ومموحه الله وطروة سنامه المعماد فيي سبيل الله) وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وأفضل الأعمال بعدهما ، وهي أول ما يشترطه بعد التوحيد، وهي ثانية أركان الإسلام ، في الفرضية، فرضها الله تعالى على رسوله ﷺ ليلمة الإسراء والمعراج في السماء، على خلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على تأكد وجوها وقد فرضها الله تعالى حسين صلاة، ثم خففت إلى حمس صلوات في اليوم والليلة . وهي مشتملة على حل أنواع العبادة ، من الإعتقاد بالقلب، والإنقياد والإخلاص ، والحبة والخشوع، والخضوع والمشاهدة، والمراقبة والإقبال على الله تعالى ، وإسلام الوجه له والصمود إليه ، والإطراح بين يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن ، والتسبيح والتحميد ، والتهليل والتكبير ، والأدعية والتحوذ ، والإستغفار والإستغاثة ، والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه ، والاعتذار مسن الذنب إليه ، والإقرار بالنعم له، وسائر أنواع الذكر .

وعلى عمل الجوارح من الركوع والسحود والقيام ، والاعتدال والخفض وغير ذلك هسذا ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأبحاس الحسية والمعنويسة من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطسسي إلى المساحد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات ولهذا قسال

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الروض المربع: شرح زاد المستقنع : ج١ ، ص ١٠-٤١١ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد: ٥ ، ص ٢٣١-٢٣١ ، والترمذي ج٥ ، ص ١١-١١ ، حديث رقم ٢٦١٦ في الإيمان ، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماحة: ج٢ ، ص ١٣١٤، حديث رقم: ٣٩٧٣ في الفتن وصححه الألباني أنظر صحيـــح سنن الترمذي ج٢ ص٣٩٧٦ وصحيح سنن بن ماحه ج٢ ص ٣٩٧٣ ع٣٩٧٣

النبي ﷺ (وجعلت قرة عيني في الصلاة) (١).

ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله تعالى إيمانا ، قــــــال تعـــالى : ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [الغرة:١٤٣].

### حكم ترك الصلاة:

ترك الصلاة ححوداً وإنكاراً لها ، كفر وخروج من ملة الإسلام، بإجماع المسلمين أما مسن تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكنه تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عنسسها فقسد صرحست الأحاديث بكفره ووحوب قتله على احتلاف بين العلماء في ذلك(٢).

### الزكــــاة:

هي الركن الثالث من أركان الإسلام .

الزكاة لغة : النماء والزيادة والتطهير ٣٠٠.

وشرعاً: حق واحب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة ، في وقت مخصوص (١٠).

قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّحَاوِةِ فَلْعِلُونَ ۞ [التوسد::]. وقال تعسالى : ﴿ خُلامِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَلَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَا ﴾ [العرد:١٠٣].

وعن حابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال: وايعت وسول الله الله على إقاء السلاة وإيتاء المؤلمة والمناف الله تعالى المؤلمة والمناف الله تعالى الله تعالى بالصلاة، في اثنين ونمانين آية ، وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله وأجمعت الأمسة على فرضيتها.

وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول أيام الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال وإنما ترك ذلك

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع ج١، ص ٤٩، انظر معارج القبول ج٣ / ٦٢١-٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) معارج الةبول: ج٣ ص ٦٣٦ – ٦٢٨ ، انظر: فقه السنة: ج١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>۲) أنظر لسان العرب ج١٤ ص ٣٥٨.

<sup>(4)</sup> انظر فقه السنة : ج١ ص ٨٣ ، معارج القبول: ج٣ ص ٩٢٩-٩٣١.

<sup>(°)</sup> البخاري : كتاب الركاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ج٢ ص ٥٠٧ حديث رقم ١٣٣٦.

لشعور المسلمين وكرمهم، وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها في كـــــل نوع من أنواع المال ، وبينت بياناً مفصلاً.

ولأهمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعها، وأعد العقوبة الشديدة لمن منعها، قال تعسالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلنَّعَبُ وَٱلْفِطْتَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَبَسِرَّوهُم بِعَكَدَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الروة: ٢٠]. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قسال: قسال رسول الله ﷺ: (ما عن حاجب خصبه ولا ضعة لا يؤخي حقما إلا إخا كان يسوم القيامة صفعت له صفائع عن نار فأحمي عليما في نار جمعه، فيكوى بما جنبه وجبينه وطهره، كلما برحت الميحت له فني يوم كان مقحاره خمسين ألغم سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى المبنة وإما إلى النار ... المحيث) (١).

### حكم مانعها:

الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وحوبها أحد خرج عن الإسلام، وقتل كفراً إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، فإنه يعذر لجهله بأحكامه .

أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها ، فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عـــــن الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره ، ولو امتنع قوم عن أدائـــها مـــع اعتقـــادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها(٢) .

<sup>(</sup>١) مسلم في الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ص ٣٨٢ ح ٩٨٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر حاشية الروض المربع : ج٣ ص ١٦٢-١٦٣ ، وص ٣٩٣ – ٣٩٤ ، فقه السنة : ج٢ ، ص ٢٩٢-٢٩٣ ، معارج القبول : ج٣ ص ٦٣١ – ٦٣٧ .

المرسام:

هو الركن الرابع .

الصيام لغة: بحرد الإمساك(١).

وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة ، في زمن معين من شخص معين .

وهـــو ركــن من أركان الإسلام وفرض من فروضه ، دل عليه الكتــاب والسنة. قــال تعـالــــ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْحُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِحُمْ لَعَيْمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِحُمْ لَعَلَيْكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [الدو:١٨٣]

وقال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس . . ) وذكر منها صيام رمضان . والصيام وسيلة إلى التقوى، لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات ، والزهد في الدنيا ، والترغيب فيما عند الله ، ولما فيه من الرحمة والعطف على المساكين.

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد وحوبه ، أما من تركه عمدا مع الإقرار بوجوبه فإنه يقتل ما لم يتب<sup>(۲)</sup>.

هو الركن الخامس .

الحج لغة: القصد (١٦).

وشرعا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص(1) .

وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه . قسال تعسالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي ۗ مَن الْعَظَمِينَ ﴾ [الاصراد:١٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (سئل وسول الله الله الله الله المعال الهنديل ؟ قيال: إيمان بالله ووسوله ، قيل ، ثم ماخا ؟ قال: جماح فيي سبيل الله ، قيل ، ثم ماخا ؟ قال: حسيم

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ج۲ ص ۳۵۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر حاشية الروض المربع : ج٣ ص ٣٤٤–٣٤٦ ، فقه السنة: ج١ ص ٣٨١ – ٣٨٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> لسان العرب ج۲ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية الروض المربع ج٣ ص ٤٥٨.

عبرور) (١). ومن الحكم في فرضية الحج والله أعلم (ليشهدوا منافع لهم) سواء كــــانت منـــافع دنيوية أو أخروية ، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاجته تعالى إلى الحجاج كما يحتـــاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه ، فإن الله تعالى غني عن العالمين .

وقد أخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم ، لأن الصلاة عماد الدين ، ولشدة الحاحسة إليها ، ولتكررها كل يوم خمس مرات . ولكونها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ، ثم الزكساة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع من الكتاب والسنة، ولشمولها المكلف وغيره ، ثم الصوم لتكسرره كل سنة .

والحج يتكرر كل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن الحج يجب في العمر مرة واحسدة ، أما الصيام فإنه يتكرر كل عام ، ويجب في كل عام لذلك قدم على الحج.

ولا شك في أن من أنكر وحوب الحج فقد كفر<sup>(٢)</sup>.

وقول الناظم "فاعتمدوا"

# وذروة الدين أعلاها الجهاد حمسى لحقسه ولأهسل الكفسسر مضطهد

### الشرح:

بعد أن ذكر الناظم أركان الإسلام الخمسة شرع هنا في ذكر الجهاد لما له مسن الأهميسة العظيمة في دين الإسلام ، حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا .

ولما كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج ، تحتاج إلى طمأنينة وظــــهور يــــد لإقامتـــها والتصدي لمن نمى عنها ، كان الجهاد لازما ، لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأركان.

الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع .

وشرعاً : بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق . وهـــو

 <sup>(</sup>٢) انظر حاشية الروض المربع: ج٣ ص ٤٩٨ - . . ٥، فقه السنة: ج١ ص ٥٤٥ - ٥٥١ .

فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من الهجـــوة. والأدلة على فرضيته كثيرة منها :

قوله تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ آلَةٌ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ وَاللهِ ٢٦]. وقوله تعسالى : ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ آلَةِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ آلَةُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [ وقوله تعسالى : ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ آلَةِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنِّ آلَةً لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [ وهود 10.

وقال رسول الله ﷺ: (أعربتم أن أفاتل الناس عتبي يخصحوا أن لا إلـــه إلا الله ... المحيث (١).

وقال رسول الله ﷺ: (وأمن الأمر الإسلام، وعموحه السلاة وخروة سنامه البساح في صبيل الله ) (٢). فالجهاد ذروة سنام الإسلام، وأرفع خصاله، لأن فيه بذل المهج والنفوس دفاعاً عن الدين، وإقامة لشرائعه، وقتالاً لأهل الكفر، وتصدياً لهم ليكون الأمر كله لله.

قال تعسالى : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُدُ وَأَمْوَ لَهُم بِأَنَّ لَهُدُ ٱلْجَنَّةُ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ [العرا: ١١١]. (٢)

# المبحث الحادي عشر جامع وصف الإحسان

هذا والإحسان في مسسر وفي علسن أصل ومعناه عن خير السورى يسرد أن تعبسد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمسن إيساه قسد شهدوا

<sup>(</sup>١) البحاري : في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم ج١ ص ١٧-٢٥ . مسلم: في الإيمان باب الأمر بقتال الكفار ص ٤٢ ح ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخزيجه ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الروض المربع: ج٤ ص ٢٥٣ – ٢٥٨ .

### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. فيقول: إن الإحسان في السر والعلن أصل من أصول هذا الدين ومرتبة من مراتبه، بل هو أعلسى مراتب دين الإسلام وأعظمها خطراً، ذلك أن أهلها المؤدون لها على وحه الكمال هم السسابقون بالخيرات، المستحقون أعلى الدرجات عند الله تعالى.

والإحسان في اللغة هو : إحادة العمل وإتقانه وإخلاصه .

وفي الشرع: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (١).

قال تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿ } [العلاماء].

### وقول الناظم:

فالإحسان بمذا المعني يكون على درجتين ، وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان :

المقام الأول :

وهو أعلاهما : وهو مقام المشاهدة ، بأن تعبد الله كأنك تراه ، وهو أن يعمل العبد على مقتضى

<sup>(</sup>١) انظر معارج القبول ج٢ ص ٢١١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سبق تخریجه ص ۸۹.

مشاهدته لله عز وحل بقلبه، فمن عبد الله عز وحل على استحضار قربه منه وإقباله عليسه، وأنسه بين يديه كأنه يراه ، أوحب له ذلك الخشية والخوف ، والهيبة ، والتعظيم فعبد الله حق عبادته. المقام الثابئ :

مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له، واطلاعه عليه وقربـــه منـــه وذلك بمنعه من الإلتفات إلى غير الله تعالى .

وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول ، ولهذا أتى به النبي ﷺ تعليلاً للأول ، فقال: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) .

والناظم قد ذكر مقام الإخلاص أولاً ، ثم ذكر مقام المشاهدة ، ذلك أن مقام المساهدة لا يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإخلاص ، فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله تعالى لـــه وقربه منه ، واطلاعه على سره ، سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة فعبد الله كأنــــه يراه بقلبه وهذا أعلى وأعظم مقام للإحسان (۱).

<sup>(</sup>١) انظر أعلام السنة المنشورة : ص ١٤٦ ، معارج القبول: ج٣ ص ٩٩٨-٣٠٠، حاشية الأصول الثلاثة ص ٦٤-٦٩.

## المبحث الثاني عشر

# "باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها "

بعد أن تحدث الناظم رحمه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والإبمـــان والإحــان "سرع في هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين، التي تخرج الإنسان من التوحيــ الى الكفر بالله تعالى، فاشار الى أن الإنسان لا يخرج من الإبمان إلا إذا أنكر وححد ما دحل بــــه فيه، ذلك أن الإنسان يدخل الإبمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين، فإن صدر عنه ما ينافي هـــــذا الإقرار فقد خرج من الإبمان إلى الكفر.

ثم أشار بعد ذلك إلى أن المعاصي التي يرتكبها الإنسان لا تخرجه من الإيمان، إلا إذا استحلها.

ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المحرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير مخرج عن الملم وذكر بيان أنواعه، وكفارته، ومتى يصبح هذا الشرك شركاً كما سيأتي بيان ذلك مــــن حــــلال الشرح.

### النسبسس :

### وليس يخرج من الإمسسلام داخله إلا بإنكسسار ما فيه بسسه يسرد

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى أن الإنسان لا يخرج من دين الإسلام إلا إذا أنكر أمراً من الأمور التي حاء بها الإسلام ، ويقصد بذلك الأمور المعلومة مسن دين الإسلام بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مكذباً للرسول الله على الكريم ، وهذا في حد ذاتسه كفسر بالكتاب والسنة والإجماع .

### قال الإمام الطحاوي:

"ولا يخرج العبد من الإيمان ، إلا بجحود ما أدخله فيه" . فالله تعالى قسد حعسل للإيمسان والإسلام مدخلاً وباباً يدخل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين ، فمن دخل في الإسلام مسن ، هذا الباب فإنه لا يخرج منه إلا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد ينافي هسذا الإقسرار وهسذا التصديق.

والناظم بمذا البيت يشير إلى نواقض الإسلام ، وهي كثيرة متعددة ، قـــد أجملــها شــيخ

### الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض هي:

- ١- الشرك في عبادة الله .
- من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم الشفاعة ، ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
  - ٣- من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم فقد كفر.
- ٤- من اعتقد أن غير هدى النبي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي
   يفضل حكم الطواغيت على حكمه ﷺ فهو كافر (١).
  - ٥- من أبغض بشيء مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به كفر.
  - ٦- من استهزأ من دين الرسول ﷺ ، أو ثواب الله أو عقابه كفر.
  - ٧- السحر، ومنه الصرف والعطف، فحسن فعله أو رضي به كفر.
    - ۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين .
- - ١٠ الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به ٢٠).

هذه نواقض الإسلام ، التي إذا فعل المرء واحدا منها خرج بذلك من دائرة الإسلام ودخسل في دائرة الكفر والعياذ بالله .

### النسمى

أما المعاصى التي من دون ذاك فسلا تكفير إلا لمن للحسل يعتقسد

### الشرح:

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية: ص ٤٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب بحموعة التوحيد: ص ۷۳۲-۷۳۲ ، الإيمان أركانه حقيقته ونواقضه نحمد نعيم ياسسين ، ص ۱٦٨-٢١٢.
 شرح نواقص الإسلام لحسن بن علي العواجي .

عمد 继.

ويقصد الناظم بالمعاصى كبائر الذنوب التي ليست بشرك ، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة، إلا أن أجمع تعريف لها هو (أنما كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو نفي إيمان) (١).

قال الإمام الطحاوي:

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) (٢).

وقال الإمام النووي :

(وأعلم أن مذهب أهل السنة، وما عليه أهل الحق، من السلف والخلف، أن مسن مسات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى ، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا، وجعلسه كالقسسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحسد مات على التوحيد ولو عمل في المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفسر ولو عمل من أعمال البر ما عمل) (٢).

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين من أهل الكبائر ، فإغم يفسقون مرتكب الكبيرة، وهو عندهم كسائر المؤمنين لا يخرج من الإيمان بمعصيته، وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب ، اسم الإيمان بالكلية ، بل يقال عنه أنه مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن عاص ، أو مؤمسن بإيمانه فاسق بكبيرته، والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الخسوارج، ولا في منسزلة بين المنسزلتين كما هو مذهب المعتزلة . وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله ، إن شاء عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة برحمته وفضله ، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، بعدله وحكمته ثم أدخله الجنة ، والحق أنه لا يخلد في النار حلافا لمذهب المعتزلة والخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في النار (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية : ص ٥٢٥ ، لوامع الأنوار البهية : ج١ ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الطحاوية : ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ج١ ، ص ٣٣١ -

<sup>(2)</sup> انظر لوامع الأنوار البهية : ج١، ص ٣٦٤ ، شرح الطحاوية : ص ٤٣٢ ، معارج القبول : ج٣ / ١٠٤٠-١٠٤٠

# والكفر إن كان عن جهل الكفور فتك ذيب ككفر قريش حينما مسردوا

### الشرح:

بعد أن أشار الناظم إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلالهم لها : شرع هنا في ذكر أنواع الكفر الإعتقادي المخرج من الملة، ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي منافي لقول القلب وعمله ، ولأحدهما وهو عزرج من الملة .

كفر عملي ، لا ينافي قول القلب ولا عمله ، ولا يستلزم ذلك وهو كفر أصغــــر ينــــافي كمــــال الإيمان، ولا ينافي مطلقه ، وسوف يأتي الحديث عنه .

وأما أنواع الكفر الإعتقادي فقد أشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهسو: (كفسر الجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهرا وباطنا ، كغالب كفار قريش ، ومن قبلهم مسن الأمسم ، الذين تكبروا وتجبروا عن قبول الحق ، وذلك لجهلهم وسفاهة عقولهم .

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ حَكَدَّبُواْ بِٱلْسِيتَابِ وَبِمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [ معر ١٧٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ ۞ ﴾ [الامراد:١٩٩].

وقال تعسالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْنَ آَفْتَرَكَ عَلَى آللهِ كَذِبُ الْوَكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوًى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [السكوت: ٦٨].

أو كان عن علمه فهو الجمود ككف \_\_\_\_\_ ار اليهود الأولى بالمصطفى جعدوا الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر ، وهو كفر الجحود.

وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الإنقياد له ظاهرا ، مع معرفته والعلم به باطنا ، ككفــــر فرعون وملأه بموسى عليه السلام. قال تعالى : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَآسْتَيَقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ [الله:١٥]. وككفر اليهود بمحمد ﷺ قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِمِدْ ١٤٠]. وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ ضَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكَتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (الدد ١٩٤١).

أو بالإباء مع الإقسرار فبهو عنا دكالرجيم إذ الأملاك قد مسجدوا

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس عندما رفض السحود لسيدنا آدم عليه السلام.

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِلَيْسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ ﴾ [المردوم].

النــــــــــص:

أو أبطن الكفر بالإسلام مستتراً فهو النفاق فهذي أربسع تسرد

### الشرح:

قي هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الرابع من أنواع الكفر وهو "كفر النفاق" وهسو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله ، مع الإنقياد ظاهراً رئاء الناس ، ككفر ابسن سلول وحزب والذين قال الله تعالى فيسهم : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتًا بِاللَّهِ وَبِالْيُوَمِ ٱلْاَحْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ والذين قال الله تعالى فيسهم : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ ٱلْاَحْدِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا يَسْعُرُونَ ۞ ﴾ [الدود ١٠-١٠] .

وقال تعالى : ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ فُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ [ المعرد: ١٠]٠

وقول الناظم : "فهذي أربع ترد" ؟ إشارة إلى أنوع الكفر الأربعة ، التي ذكرها ، فهي ترد وتقسع

بين الناس مما يخرجهم عن دائرة التوحيد (١).

### النسمين:

مقابلات لقول القلب مسع عمسل منه وقسول لسسان معه ينعقسه كذا لسائر أعمال الجوارح فأعسس لسسم أربع قابلتها فاستوى العسدد

### الشرح:

بعد أن ذكر الناظم أنواع الكفر ، شرع هنا في ذكر الأمور الجامعة للإيمان وهي : قــــول القلب وقول اللسان ، وعمل القلب ، وعمل اللسان وسائر الجوارح ، كما سبق أن بينا ذلك.

فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة لهذه الأمور الأربعة الجامعة للإيمان ، أو لمستلزمات الإيمان الأربع .

وقول الناظم: "فاستوى العدد" يقصد به المماثلة في العدد، فكما أن للكفر أربسع أنسواع فإنسه للإيمان أربعة لوازم، فتساوى عدد الأنواع، وعدد المستلزمات، وإن كانت متضادة ومتعاكسة في المعنى(٢).

### المبحث الثالث عشر

(باب شرك دون شرك و كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق)

### 

والشرك قد جاء منه أصغر وهـــو أل رياء بمن سوى الرحمن مــا عبـــدوا كمــن يصلــي لــري أن إليــه نــاظر أحــد

<sup>(</sup>١) أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً خامساً وهو كفر الشك ، وهو كفر الظن أي الستردد بين التصديق والتكذيب ، كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج السسائكين: ج١ ، ص ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، وكتاب مجموعة الترحيد ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلام السنة المنشورة: ١٤٩-١٤٦ ، كتاب محموعة التوحيد ، ص ١٠ عقيدة المسلمين والسرد علسي لللحديسن والمبتدعين للبليهي، ج١ ، ص ٣٤٦-٣٤٤ .

### الشرح :

في هذين البيتين يشير الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشسرك الأصغسر (١). فيقول إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا يعبسدون إلا الله، إلا أن بعض أعمالهم قد يخالطه الرياء .

تعريف الرياء لغة : راأيت الرجل مراءاة ورياء، أي أريته أنني على خلاف ما أنا عليه .

وهو مصدر من راأي يرائي مراءة عمل عملاً ليراه الناس(٢).

الرياء شرعاً: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه (٣).

قال الحافظ بن حجر: وهو مشتق من الرؤية ، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية النـــاس لهـا فيحمدوا صاحبها(٤) ويدخل في الرياء من عمل العمل ليسمعه الناس ، ويقال له مسمع .

قال رسول الله ﷺ : (عن سمع سمع الله به ، وعن يوانيي يوانيي الله به) (٥٠).

والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالفراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك الحديث بما عمله . قسال تعسالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرَّجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِم وَالوعظ والذكر، ويدخل في ذلك الحديث بما عمله . قسال تعسالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرَّجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِم وَلَيْهِمَا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِم أَحَدًا ۞ [التهد.١١٠] .

والرياء خلق ذميم وهو من صفات المنافقين .

قَــال تعـالى : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

### [الساء:147]،

والرياء من الشرك الأصغر ، وهو وإن لم يكن مخرجاً من الملة، إلا أنه منقصاً لثواب العمل، وربمــــا أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب.

<sup>(</sup>١) أما القسم الأول وهو الشرك الأكبر فقد سبق ذكره، والفرق بينهما أن الأكبر عزج من الملة، والأصغر غير عزج من الملكة ولكنه ينقص ثواب العمل، وقد يحبطه إن غلب وزاد.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب: ج٤ ، ص ٢٩٦ ، والقول المفيد، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر التعريفات للحرحاني : ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري : ج١١ ، ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الرفاق باب الرياء والسمعة ج اص ٢٣٨٧ – ٢٣٨٤ ، ح ٢١٣٤ ، مسلم في الزهد : باب تحريم الرياء ص

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول ﷺ قال (قال الله تعالى أنا أغنسي المصرعاء عسن المعرف المدركاء عسن المعرف عمل عمل عمل عمل الهرك معيى هيم عيري تركته وعركم) (١).

وقول الناظم : كمن يصلي لربي ثم زينها . . . الح

إشارة إلى قول الرسول ﷺ (ألا أخبر كم بما عمو أخوض عليكم عندي عن المصبع الحجـــال قالوا: بلى ، قال: الخرك الخفيى ، يقوم الرجل فيحلي ويزين حلاته لما يرى عن نظر رجل إليه)(")

فالشرك الأصغر قسمان:

شرك جلى - شرك خفى :

# (حكم العبادة إذا خالطها الرياء).

ان يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس و لم يقصد وجه الله ، فهذا شرك والعبادة حابطـــة وذلك كحال المنافقين الذين قال الله فيــهم ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ ٱلنَّا الله عَلِيلًا ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ ٱللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ) [السه:١٤٢].

فهذا هو الرياء المحض وهو لا يكاد يصدر من مؤمن بالله وباليوم الآخر، في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواحبة أو الحج، أو غيرهما من الأعمال الظاهرة ، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى.

٢) أن يكون أصل العمل الله وشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فعمله باطل مردود عليه كما

<sup>(</sup>١) مسلم في الزهد باب تحريم الرياء ص ١١٩٦ ح ٢٩٨٥ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ج٣ ، ص ٣٠ ، وابن ماحه في الزهد ، باب الرياء والسمعة ج٢ حديث رقم ١٤٠٦ قال في الزوائد إسـناده حسن ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج٤ ص ٣٢٩ وصححه .

قال تعالى في الحديث القدسي (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيسه غيري تركته وشركه).

وإن شارك الرياء العبادة في أثنائها بمعنى أن أصلها كان لله ثم طرأ عليه الرياء ، فإن كانت العبــــادة لا يبنى أولها على آخرها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها.

مثال ذلك: رحل عنده ألف ريال أعدها للصدقة ، فتصدق بنصفه مخلصاً لله وراءى في الباقي فالنصف الذي أخلص فيه الله يكون صحيحاً ، والنصف الذي طرأ على نيته فيه الرياء فهو باطل مردود عليه.

وأما إذا كانت العبادة يبني آخرها على أولها فهي على حالين :

١/ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فإنه لا يؤثر عليه شيئاً، لقول النسبي ﷺ
 إن الله تجاوز لأمتي ما محثبت به أنغسما ما له تعمل به أو تكلم) (١).

مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فصار يدافعه فــــإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئاً.

٢/ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل جميع العبادة لأن آخرها بني على أو له المرتبط به . مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً الله ، وفي الركعة الثانية طراً عليه الريساء لإحساسه بشخص ينظر إليه فإن اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها بعض.

٣/ ما يطرأ بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئاً إلا إذا كان فيه عدوان كسالمن والأذى بالصدقة ، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلاً لأجر الصدقة فيبطلها.

قال تعالى : ﴿ يَـٰٓا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَلَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَعُ ﴾ [الدو: ٢٦٤]. هذه صورة الرياء التي تقع في العبادة، ونسأل الله أن يجنبنا الوقوع فيها، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهـــه الكريم آمين.

### 

كذلك الحلف بالمخلوق من وثن كسسندا الأمانسة والأباء والولد

<sup>(</sup>١) البعاري في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيا ، ص ١٣٧٧ حديث رقم ٢٦٦٤ ، ومسلم في الإيمان: باب تحساوز الله عن حديث النفس ، ص ٧٦ / ح ١٢٧ .

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغيير الله ، كالحلف بالأوثان والأصنام "اللات والعزى" وكالحلف بالأمانة، والآباء والأولاد، فإن هذا الحلف شيرك أصغر ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله الدن عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال (ألا إن الله ينها عنه أن تعلقوا بآباؤ عن عان عالماً فليعلق بالله أو ليسمون (١).

وعن بريرة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (ليس منا من حلف بالأمانة) (٢) والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنحسا هي الله وحده، فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك المحلوف به ، وصرف شيئاً من الأمور الخاصة بالله لغيره، مما يوقعه في الشرك بالله . والقسم بغير الله وإن كان شركاً أصغر إلا أنه يصبح أكبر إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنسزلة الله في العظمة.

# حكم ما ورد في القرآن من القسم بغير الله :

أما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله كالشمس والقمـــر والليـــل والنـــهار . . . الخ ، فالجواب عن ذلك بما يأتي :

١/ إن فيه حذفاً ، والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه .

٢/ أن هذا من فعل الله تعالى ، والله لا يسأل عما يفعل بل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته.

٣/ أن القسم بهذه المحلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأنها والمتضمنة للثناء على الله بما تقتضيـــه من الدلالة على عظمته .

أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذكرنا(٢) .

<sup>(</sup>١) البخاري في الأيمان والنفور ، باب لا تحلفوا بآبائكم ج٦ ص ٢٤٤٩ ح ٦٢٧٠ مسلم في الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله ص ٦٧٥ ح ٦٩٤٦.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ج٥ ص ٣٥٧ وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة ج١، -٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر فتح الباري ج١١ ص ٥٣١ – ٥٣٦.

### النــــم :

### وبالشهادة فالساهي يكفسر كسى يقر في القلسب معناها ويرتصل

### المقردات:

يرتصد: الراصد بالشيء الراقب له (١).

والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره.

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسياً ، فإن كفارة ذلك الحلف ، وذلك السين غير المتعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ويثبت معناها في القلب، ويرتصد أي يراقب ذلك المعنى فلا يحاد عنه إلى غيره، ذلك أن من حلف بغير الله فقد ضاهى الكفار في حلفهم باللات والعزى ، فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشابحة الكفار بالاقرار بشهادة التوحيد ، حتى لا يقع في الشرك بالله .

ذلك أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به ، فإن كان معتقداً لتعظيمه فهو شرك أكبر، وإن كان مما يجري على اللسان سهواً دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالإقرار بشمهادة التوحيد(٣).

### 

ونحو لولا فلان كان كيست وما شاء الإله وشست الكل منتقد وهكذا كل لفسط فيسه تسوية بالله جسل ولكسن ليس يعتقد

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط : ج١ ص ٢٩٤ . لسان العرب : ج٣ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الأيمان والنفور باب لا يحلف باللات والعزى وبالطواغيت ج٦ / ص ٢٤٥٠ / حديث ٦٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فتع المحيد ص ٣٥٠-٣٥٠ ، القول المفيد ص ٣٨٤-٢٠٢ ، معارج القبول ج ١ ٣٩٩-٤٠٠ ، الدين الخسالص ج ١ ص ٢٤ ج ٢ عن ٢٨٠-٢٨٦ .

## الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركية التي يقع فيها بعض الناس، وهــــــي من الشرك الأصغر ، وقد تصل إلى الأكبر.

ومن هذه الألفاظ: لولا فلان ، وما شاء الله وشئت.

وأي لفظ من الألفاظ التي فيها تسوية بين الخالق والمحلوق، مثل مالي إلا الله وأنت، وهذا مــن الله ومنك ، وأنا متوكل على الله وعليك .

فهذه الألفاظ إن حرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والمحلوق فـــهى شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك ، أما إذا اعتقد قائلها التسوية بين الخالق والمحلوق فـــهى شرك أكبر .

والدليل على ذلك ما ثبت عن الرسول ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قـــال له ما شاء الله وحده(١).

<sup>(</sup>١) مسند أهمد جد ، ص ٧٧ ورواه النسائي وصححه أنظر فتح المحيد ص ٣٥٣ – ٣٥٤ .

والسبب في نمي الرسول على هذا الرجل عن مثل هذا الكلام ، أن هذا الكلام فيه تسسوية بسين مشيئة الله ومشيئة الرسول على وهذا شرك، ذلك أن مشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة حلقه ومختلفة عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالى ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولانتفاء التسماوي جماز ثم مكما ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقمدوا

### الشرح:

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حتى لا يقع قائلها في الشرك.

وذلك البديل هو استبدال حرف الواو بـــ (ثم) .

فبدل أن نقول ما شاء الله وشئت ، ونقع في الشرك بالله، نقول : (ما شاء الله ثم شئت) .

وهكذا سائر الألفاظ السابقة ، ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أمل ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب ، فاستخدامها في مثل هذه العبارة (ما شاء الله ثم شئت) يسدل على الترتيب بين مشيئة الخالق ومشيئة المحلوق .

فمشيئة الخالق متقدمة على مشيئة المحلوق.

والناظم بهذا البيت يشير إلى قول الرسول ﷺ (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) (١).

فاستبدال الواو بــــ "ثم" في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله ﷺ وبإجماع أهـــل العلـــم، ذلك أنهم لم ينتقدوا على أحد تلفظه بمثل هذه الألفاظ، لورود النص بما عن رسول الله ﷺ .

والبصير العاقل يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال، في مقام التوحيد والإخلاص.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج٥ ، ص ٣٨، وأبو داود ، حديث رقم ٤٩٨٠ ورواه النسالي وصححه أنظر فتح المحيد ص ٣٥٣.

وقد ورد النص بذلك عن رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عباس السابق الذكر(١٠).

### 

# والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا الـ نفساق كــل على نوعــين قد يرد

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر ، شرع هنا في بيان أن كلا من : الكفــــــى ، والظلم والفسوق والنفاق ، ترد في الشرع على نوعين متغايرين، وإن اتحد اللفظ فيهما والمعــــــى ، ذلك أن منهما ما يكون كفراً منافياً للإيمان بالكلية ، ومخرجاً من الملة ، ومنها ما يكون أصغـــــر، دون ذلك ومنافياً لكمال الإيمان ، ولكنه لا يخرج عن الملة.

### التسسيمن

# فالكفر بالله معلـــوم وسمي بالـ كفر القتال لذي الإسلام يعتمـــد الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكبر مخرج عن المله، وهو الكفر الاعتقادي الذي سبق وأن ذكرنا أنواعه، ومنه ما هو كفر دون ذلك، وهو الكفر العملي الغرسير مخرج عن الملة ، وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بقاء إسم الإيمان علمي مدن يفعلها.

ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض، كقول الرسول ﷺ (لا ترجعوا بعـــدي كفـــاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) (٢).

وقوله ﷺ (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 🗥.

<sup>(</sup>۱) انظر : فتح المحيد ، ص ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، القول المفيد ج۲ ، ص ۶۰۸-۲۲۱ ، معارج القبـــول ج۱ ، ص ۱۰۰-2،۱. فتح الباري ج۱۱ ، ص ۳۵۹-25، الدين الحالص ج۱ ، ص ۲۲۶-۲۷۵ و ج۲ ، ص ۲۸۲-۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الفان باب لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج٦ ، ص ٢٥٩٧-٢٥٩٣ / حديث رقسم ٢٦٦٦ ومسلم في الإيمان باب لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج١، ص ٥٧-٥٨ ، حديث رقسم ٥٠.

فقد أطلق النبي على قتال المسلمين بعضهم لبعض الكفر، وسمى من يفعل ذلك كافراً مسع أن الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الله تعالى يقسول : ﴿ وَإِن طَابِغَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾. إلى قول عسالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوبُكُمُ ﴾ [المعرات: ١٠٠٠].

فقد أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفها عنهم ، فدل ذلك على أن هــــــذا الكفـــر العملي دون ذلك الكفر الإعتقادي المخرج من الملة.

والظلم للشرك وصف ثم أطلسق في تظالم الخلق منسه الغسش والحسساد

### الشرح:

v y

قَالَ تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مِن دُونِ آللهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَمَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِلمِينَ ۞ ﴾ 1 سند دورا.

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ﴾ [مسان ١٣] .

ومن النوع الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان ، كما في قولــــه تعـــالى : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواً وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾ [الغرة:٢٣١].

ذلك أن الرجل كان يطلق زوجته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لكي لا تذهب إلى غيره ثم يطلقها مرة أخرى، فتعتد ، فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أخرى لتطول عليها العدة، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : ﴿ وَمَن يَهْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾ [العرور٢٣].

ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين الناس من الغش والحسد ، في تعاملهم مسع بعضهم البعض ، فإن هذا أيضاً يعتبر ظلماً، ذلك أن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله عليه ،

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ /ص ۲۸۸ .

ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله تعالى .

### 

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر دون ذلك.

ذلك ألهم فسقوا فسوقاً أكبر ، وهو الكفر المخرج من الملة، لألهم لم يقبلوا الإيمان ، و لم يوحسلوا الله تعالى ، بل أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وذلك فسوق أكبر استحقوا به الخروج مسسن ملسة الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ إِبَّلِيسَ كَانَ مِنَ \* اللَّجِنِ فَقَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّيْدٍ ﴾ [انتهد: ١٠] . ذلك أن إبليس وقع بإبائه واستكباره عن الإيمان في الكفر الأكبر المخرج من الملة فاسستحق أن يصفه الله بالفسوق وهو الفسوق الأكبر المخرج من الملة .

أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائسرة الإسلام وإنمسا يوقعه في الفسوق الأصغر. قال تعسالى في القذفة : ﴿ وَلا تَقْبُلُواْ لَهُمْ شَهَلْلَةٌ أَبَلْنَا وَأُوْلَتُكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ الفسوق الأصغر. قال تعسالى في القذف الذي حرمه الله ، فاستحقوا بذلك الوصفهم الله به من الفسوق، ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكر، فدل ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق .

كذا النفاق أتسى في الكفسر أقبحسه وجاء في وصف ذي خلف لما يعسد أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غسدوا والخاتين ومن إن حدثسموا فنسدوا

### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من النفاق ما هو أكبر مخرج عن الملة ، ومنه مـــا هـــو أصغر دون ذلك .

فمن النفاق الأكبر المخرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم في الدرك الأسسفل من النار ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدُّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [السنة:١٤٥].

وقال تعالى : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنتَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّ الْمُسْفِقِينَ لَكَدِبُونَ ﴾ [المعرد: ١].

فهؤلاء المنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فاستحقوا بذلك الوقوع في الشرك الأكبر المخسوج من الملة .

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله على من صفات المنافقين ، ذلك ألهم إذا وعدوا أخلفوا ، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا التمنوا خانوا الأمانة وأفشوا الأسرار ، وإذا خاصموا فحروا.

فهذه الصفات من أتصف بواحدة منها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق، ومن اتصف بها جميعاً كان منافقاً خالصاً، إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكبر المخرج من الملة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال (آية المنافق ثلاث ، إلى همشه كمسلب، وإلى ا وبمد أينانه ، وإلى المتعن بنان) (١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله الله قال (أربع من كن فيسه كمان منافقاً خالساً ومن كمانيت فيه خطة منص كمانيت فيه خطة من النفاق عتبي يحكما، إخا انتمن خان، وإخا حديث كخيم، وإخا عامد تنحر، وإخا خاسم فهر) (١).

هذه الصفات التي ذكرها رسول الله ﷺ هي التي ذكرها الناظم مثالاً للنفاق الأصغر الغير مخسرج من الملة (٢٠).

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافقين ج١ ص ٢١ / ح ٣٣ ، ومسلم كتاب الإيمان باب خصال المنسسافق ص ٥٦ - ح٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة عند البخاري ، ح٣٤ ، ومسلم ص ٥٥-٥٦ كتاب الإيمان باب خصيال المسافق ح٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق أعلام المنتة المنشورة ص ١٤٨-١٥٣ ، ومعارج القبول ج٣ / ص ١٠١٩ – ١٠٢٠ .

### المبحث الرابع عشر

### (باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصى)

سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر ، وبينا ألهم لا يسلبون الإيمان علساق الإطلاق، ولا يعطونه على الإطلاق ، وإنما هم مؤمنون عصاه أو مؤمنون ناقصوا الإيمان أو فساق بكبير تمم ، مؤمنون بإيمانهم وألهم لا يخلدون في النار مهما عظمات ذنوهم حلافاً للحوارج والمعتزلية كما سبق وأن بينا .

وفي الأبيات التالية يبين الناظم معنى النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عـــــن مرتكـــب بعـــض المعاضي.

#### 

وحيث ما نفسي الإيمسان في أثسر فالمستحل أو المقصسود فارقسسه أو المراد به نفسي الكمسال وعسن تكسون أرهسب أمسا أن نكفسره مستحمان أثبت الله للجاني الأخسسوة والإ

عمن عصى من التوحيد قد عقسدوا إيمانسه حالسة العصيسان يصطعسد تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا فقد رددنا علسى القسرآن إذ نجسد يمسان ما قال فيسه كافسر وعسدو

### الشرح :

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معنى النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض المعاصي من أهل التوحيد ، ومن هذه النصوص قال الرسول ﷺ (لا ينزني النانيي حيسن ينزني بلانسي وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حيسن يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حيسن يسرق وهو مؤمن ) (١).

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب الأشربة ج٥، ص ٢١٢٠، حديث ٥٢٥٦ .

استحلها.

أما إذا كان غير مستحل لها فإنه عند ذلك لا يخرج عن التوحيد وبذلك لا ينفي عنــــه الإيمـــان بالكلية وإنما يكون نفى الإيمان الوارد بالنص وما شاهم له معنيان :

١) أن يكون معنى ذلك أن الإيمان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك .

وإن تفسير هذه النصوص بمذا المعنى أفضل وأعظم من أن تكفر هؤلاء العصاة كما فعل الخـــوارج لأننا إن كفرناهم فإننا عند ذلك نرد على القرآن الكريم ونغالطه، والعياذ بالله.

كما قال تعالى : ﴿ وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْتَعَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾. إلى قول عسالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْتُكُمُّ وَٱلنَّهُواْ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ [المعرات:١-١٠].

وقال تعالى في آية القصاص:

﴿ فَمَنْ عُفِي لَنُهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَآتِبَّاعٌ إِلَّالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [العرد ١٧٨]

ففي هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفها عنه مع أن الرسول ﷺ يقول (سبابع المسلو فسوق وقتاله كهور) (١) ويقول أيضاً (لا ترجعوا بعدي كهارا يعسربه بعشكم وقابع بعش) (١)

فقد عد الرسول الله القاتل كافراً ، إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الإعتقــــادي المخرج من الملة ، لذلك أثبت الله تعالى للقاتل الإيمان وأخوة الإيمان ، و لم ينفها عنه أو يعتبره عدواً للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرجه من الإيمان إذ لو كان أكبر لما أثبــــت الله لـــه الإيمان وأخوة الإيمان.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۷۸ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه ۲۷۸ .

فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يزني الزاني . . . الح) لا ينفي عن السارق والزاني والشارب مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على التوحيد دخل الجنــة وإن فعل تلك المعاصى .

وإنما أراد بذلك نقص إيمانه ونفي كماله، أو مفارقته له حال اقترافه لتلك المعــــــاصي ، و لم يـــرد تكفيره ونفى مطلق الإيمان عنه .

قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر حديث "لا يزني الزاني" هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه ، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان.

ثم ذكر بعض الأقوال في معني نفي الإيمان الوارد في هذا الحديث ومنها :

١)أن معناه ينــزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله المؤمنين ويستحق اســـم الـــذم
 فيقال: زان، وسارق ، وفاجر ، وفاسق .

٢) أن معناه ينــزع منه نور الإيمان .

٣) أن معناه ينــزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى .

٤) ثم ذكر أن من العلماء من قال أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بما ويمر على ما حساءت ولا يخاض فى معناها(٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مسلم بشرح النووي ج١ ص ٤٠١ بتصرف انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ١٤٩-١٥١ فتح الباري ج١٢ ص ٥٩-٢٠ الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص ٦٧٢ - ٦٧٤ .

## المبحث الحامس عشر (باب التوبة وشروطها)

#### النسسم

صدور من كل ذنب نالسه أحسد ولا يعسود لسه بسل عنسه يبتعسسد سسل حيث أمكن وليعرض له القسود

وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة الـ شروطها يا أخي الإقلاع مسع نسلم وإن يكن فيه حق لآدمى فتحلـــــــ

#### المفردات :

القود: القصاص(١).

#### الشرح:

و هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء كـــانت شـــركاً أكـــبر أو أصغر، وسواء كانت كبائر أو صغائر، ألا هو التوبة النصوح.

#### تعريف التوبة :

لغة : أصل التوبة لغة الرجوع<sup>(٢)</sup> .

وشرعاً: الرجوع عن الذنب(٢).

#### قال الإمام السفاريني:

فهي الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ، ويعزم على أن لا يعود إليه ، ويرضى الآدمـــي · عن ظلامته إن تعلقت (٤).

وقد أمر الله تعالى بالتوبة النصوح من سائر الذنوب ، ودعا إليها جميع عباده.

قسال تعسالى : ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَشْرَقُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رُحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَبَيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج؟ ، ص ٣٧٢ .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ج1 ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النووي لمسلم ج١٧، ص ٦٥-٦٦.

<sup>(1)</sup> لوامع الأنوار البهية ج١ ص ٣٧١.

## ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [الزمر:٥٤-٥٤]

وقسال تعسسالى : ﴿ يَسَأَيُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنواْ تُوبُواْ إِلَىٰ ٱللَّهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّسَاتِكُمْ وَيُنْخِلْكُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [العرم: ٨] .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (لله أهد فتر ما بتوبة عبده مين يتوبم إليه من أحدثم ثمان على والملته بأرض فلاة ، فإنفاتيت منه وعليما لمعامه وهرابه فآيس منما ، فأتنى شيرة فأخيج فني طلما قد آيس من والملته فبينما مو شمالك إذا مر بما قائمة عنده، فأخذ بمامما ثو قال من شحة الفرج، اللمو أنبته عبدي وأنا وبك أخطأ من شحة الفرج) (ا).

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عمر وجل يبسط يده بالليل ليتوبع عسيمه النمار ، ويبسط يده بالنمار ليتوبع عسيمه الليل حتى تطلع الشمس من مغربها) (٢).

وقد أشار الناظم بقوله (قبل حشرجة الصدور) إلى شرط زمان قبول التوبة، في حق كل فرد مـــن العباد، وهو أن تكون هذه التوبة قبل حشرجة الروح في الصدر ساعة الاحتضار وهو ما يعــــرف بالغرغرة.

قال تعالى : ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكَ عُلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءُ بِجَهَالَةٍ فُمَّ يَتُوبُ مِن قَرِيبِ فَأُولَتَ لِكَ يَتُوبُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ وَكَانَ ٱللَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ٱلْمَوْتُونَ وَهُمْ حُفُّارًا أُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾ السد:١٧-١١]

أما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنيا فقد سبق وأن ذكرنا أنها تنقطـــع بطلــوع الشمس من مغربها.

ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي :

<sup>(</sup>۱) البخاري باب التوبة ج٥ ص ٢٣٢٤ - ٢٣٢٥ حديث رقم ٤٩٤٩ ، ومسلم في التوبة بـــــاب الحــض علـــى التوبــة ص١٠٩٩ ح ٢٧٤٧ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ص ١١٠٤ حديث ٢٧٥٩ .

- ١) الإقلاع عن الذنب.
- ٢) الندم على ما فات .
- ٣) العزم على أن لا يعود فيه .

هذا إذا لم يكن في الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه حق لآدمي ، فإن كان فيه حـــق لآدمـــي فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضاً وهو :

٤) التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك ، لقول رسول الله ﷺ (عن كمانت منسحه مظامة لأخيه طابقها الله عنها فإنه ليس ثه حينار ولا حرصه) (١).

وقول الناظم (وليعرض له القود)

أي وليعرض عليه أخذ القصاص منه في الدنيا قبل الآخرة (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري في المظالم : باب من كانت له مظلمة عند الرحل ج٢ / ص ٨٦٥ / ح ٢٣١٧ وفي الرقاق : باب القصاص يـوم القيامة جه / ٢٣٩٤ / ح ٦١٦٨ .

#### المبحث السادس عشر

(حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين)

والسحر حق وقوعاً باطل عمالاً فمنه حرز ومنسه النفث والعقد وحكمه الكفر في نص الكتاب أتسى وحسد فاعلمه بالسيف يحتصد

#### المفردات:

الحرز: الموضع الحصين ، ويقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن الأحذ(١).

#### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم رحمه الله إلى عمل من الأعمال التي يفعلها بعض الناس وهــــي من الكفر بالله تعالى ، ومن هذه الأعمال السحر.

#### تعريف السحر في اللغة:

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان ، وبمعونة منه، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو ســـحر<sup>(۱)</sup>. أو هو كل ما خفى ولطف سببه.

#### السحر في الشرع:

ينقسم السحر في الشرع إلى قسمين:

القسم الأول: عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيمــــــا · يريد به ضرر المسحور.

القسم الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله وهو ما يسمى عندهـــم

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج٥ / ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٤ / ص ٣٤٨ .

بالصرف والعطف<sup>(١)</sup>.

أدلة وقوع السحر:

أولاً: من القرآن الكريم:

قال تعسالى : ﴿ فَلَمُنَا ٱلْفَوْاْ سَحَرُواْ أَعْبُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ ﴿ ﴾ [الاصراف:١١٦]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنجِرٍ وَلا يُمْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ ﴾ [4:١٦].

ثانياً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سعر وسول الله ﷺ يعودي عن يعود بدي ذريق يقال له لبيد بن الأعسو، قالبت على غان وسول الله ﷺ ينيل إليه أنه يفعل الفيىء وعسا يفعله) (\*).

وقول الناظم رحمه الله (والسحر حق وقوعا)

يريد به الإشارة إلى أن السحر موجود متحقق الوقوع، وأنه حقيقة لا خيال كما يزعم من أنكر حديث عائشة وزعم أنه يطعن في نبوة سيدنا محمد ﷺ .

قال الإمام النووي: (قال الإمام المازري رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمسة علسى إثبات السحر وأن له حقيقة، كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقت وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة، لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه ممسا يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به ، وأنه يفرق بين المرء وزوجه ،وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له . . . الخ ) (٢٠).

١- قال الإمام ابن حجر رحمه الله لكن محل النـزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا ؟ مــن قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة اختلفا هل له تأثير فقط بحيـث يغــير المـزاج ويكون نوعاً من الأعراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكســه فــالذي عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمســـلم

<sup>(</sup>١) انظر القول المفيد ج٢ / ص ٥، والدين الخالص للسيد محمد صديق البحاري ج٢ / ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في السلام باب السحر / ص ٩٠٠ ح ٢١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النووي لمسلم ج١٤ / ص ٤٣٤ ، ومعارج القبول ج١ / ص ٤٤٤.

وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل حلاف . . إلخ (١).

وقول الناظم رحمه الله : (باطل عملا) فيه إشارة إلى بطلان السحر ، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه كفر وأنه كفر بالله تعالى ، قال تعسالى : ﴿ وَمَا كُفُرُ سُلَيْمَانُ وَلَلْكِنُّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [ المدن ١٠٠٠].

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ آشْتَرَنهُمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَيْ ﴾ [الدند،١٠٠].

قال الإمام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي الله من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا ، وأما تعلمه وتعليمه فحرام ، فإن كان فيه مسا يقتضي الكفر واستنيب منه ولا يقتل وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر) (٢).

مما سبق يتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من يمرض ومنه ما ياخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ولكن تأثيره إنما بقضاء الله وقسدره والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه لأنه تعالى خسالق الخير والشر والسحر من الشرور ولهذا قسال تعسالى: ﴿فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقْرِقُونَ بِهِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَوَقِيهِ وَالسّر والسحر من الشرور ولهذا قسال تعسالى: ﴿فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقْرِقُونَ بِهِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَوَقَعَ وَالقضاء الكوني القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا.

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بـــاذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل بــه والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه للأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكـــن فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الســـاحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده، ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعــون في قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات ، فنؤمن بالخــبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ج١٠ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) معارج القبول ج١ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) معارج القبول ج١ ص ٤٤٢ .

#### أنواعه الواردة في النص:

أشار الناظم بقوله (فمنه حزز ومنه النفث والعقد) إلى بعض أنواع السحر وهي :

١. الحرز: وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس في صدورهم أو يحفظونها معهم أينما ذهبوا معتقدين ألها تذهب عنهم الشر وهو نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغسير الله تعالى .

### ٢.النفث في العقد:

والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هـــو التفل بعينه (١).

والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط أي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حسى ينعقد كل ما يريدون من السحر.

قال تعالى : ﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَتَكَ فِي ٱلْعُقَدِ ٢٠٠٠ [الله: ١]٠

وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكتاب أتي) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى .

قال تعالى : ﴿ وَمَا حَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْر ﴾ [الغره:١٠٠].

وقول الناظم (وحد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذلك عن العالم من الكفر بالله تعالى .

#### حد الساحر:

قال الشيخ ابن عثيمين: (وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفراً قُتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر قُتل قتل الصائل أي قتل لدفسع أذاه وفساده في الأرض) (٢) فحد الساحر إذن القتل سواء كان سحره كفراً أو ردة .

ثم الكهانة كفر والتطير والتنجيب يعتقد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كلاً من الكهانة وهي : إدعاء علم الغيــب

<sup>(</sup>١) انظر القول المفيد ج٢ ص ٥٦-٦٥ ، ٦٥-١٠٥ ، ١٠٤ ، ١٣٩-١٣٩ والدين الخالص ج٢ ص ٢٤١-١١٦.

<sup>(</sup>٢) الفول المفيد ج٢ ص ١٦ وانظر معارج القبول ج٢ ص ٤٤٩ والدين الخالص ج٢ ص ٢٣٥-٢٣٧ .

عن طريق الاتصال بالشياطين ، والتطير وهو : التشاؤم بمسموع أو مرثي أو معلسوم، والتنجيسم وهو: تعلم علم النجوم ، واعتقاد تأثيرها ، وادعاء علم الغيب عن طريقها، والنوء وهسو واحسد الأنواء ، وهي منازل القمر ، وهي ثمان وعشرون منسزلة، كل منسزلة لها نجم تدور بمدار السنة ، وقد كان العرب يتفاءلون ببعض هذه النجوم ويتشاءمون ببعضها الآخر.

فكل هذه الأمور كفر بالله تعالى ، إذا ادعى الإنسان علم الغيب بما، أو اعتقد أن تأثيرهـــــا بدون إرادة الله تعالى(١) .

والتمالم عبارة عن شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ، فهذه التمالم فيها نوع مـــــن الشرك والتعلق بغير الله شرك.

فدل هذا الحديث على تحريم سائر التعاليق من غير الكتاب والسنة، أما ما كان من الكتاب والسنة فقد اختلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا.

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان المعلق من القرآن والأدعية المباحة، والأذكار الــــواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى : ﴿ وَنَنْزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

ولم يذكر الوسيلة التي يتوصل بها إلى الاستشفاء ، بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي حائزة ، كما لو كان القرآن دواءا حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به ، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به ، عمى أنك تقرأ على المريض به ، فلا نتحاوزها ، فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا غير مشروع.

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السبب على هذه الصورة أمرا ظاهرا ، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض ، بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك.

<sup>(</sup>١) انظر القول المفيد ج٢ ص ٥٦-٦٥ ، ٩٣-٩٣ ، ١٠٤ ، ١٣٩-١٣٩ والدين الخالص ج٢ ص ٢٤١ ، ٩٤-١١٦.

 <sup>(</sup>٢) أحمد ج١ ص ٣٨١ وأبو داود في الطب باب تعليق التماتم ج٥ ص ٣١٣ وابن ماجه في الطب باب تعليق التمسائم ج٢
 ص ١١٦٦ والحاكم في الرقي والتمائم ج٤ ص ٤١٨ وقال صحيح الاسناد على شرط الشيخين ووافقه اللهي.

ولهذا نقول الأقرب أن يقال: (أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للإستشفاء بها، لاسسيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن، كالغيبة مثلاً ودخول بيت الخلاء، وأيضاً إذا علسق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة) (١).

### والعين حيق وبسالمقلور ثورقسا وليغتسل عسائن منسها لمسن يجسد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن العين حق، ولها تأثير على الإنسان ولكسن تأثيرها لا يكون بذاتها ، وإنما بتقدير الله تعالى ، ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يبرأ بإذن الله . قال رسول الله ﷺ: (العين حق) (٢).

وقد ذكر النبي ﷺ علاج العين بغسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء ومن ذلك:

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (أن أباه حدثه أن النبي ﷺ خرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأه ، فلبط أي صرع وزاو معنى سهل فأتى رسول الله ﷺ فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة، فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ، ثم قسال اغتسل له (٢). . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العين أمسر مشروع.

<sup>(</sup>١) انظر القول المفيد ٢٣٢-٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه البنعاري في كتاب الطب ج٥ ص ٢١٦٧ ح ٥٤٠٨ .

## المبحث السابع عشر (باب حكم الرقى والتعاليق)

#### النــــم :

تم الرقي إن تكن بالوحي دون تصــــ ــــرف ولا صرف قلب ليس ينتقد

#### الشرح:

- ان تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته .
- أن تكون بالكلام العربي أو بما يعرف معناه .
- "- أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذائمًا وإنمًا بتقدير الله لها(١).

#### 

وللصحابة خلسف في تعلسق آ يات الكتساب وورد للنسبي يسرد والمنع أولى فأمسا مساعسداه فسلا خلاف في منعسه إذ فيسه مستند

#### الشرح:

أما ما عدا ذلك من الرقى الغير مفهومة والطلاسم والسحر فلا خلاف بينهم في منعــــه، لورود الدليل على ذلك .

قال رسول الله 憲: (إن الرقيي والتعانه والتوله هوك) (٧٠.

والمراد بالرقي : الرقي غير المشروعة من الكلام الغير مفهوم والطلاسم، فهي التي توقع في الشرك.

<sup>(</sup>١) القول المفيد ج٢ ص ٦ ، انظر معارج القبول ج٢ / ٤٤٩ والدين الخالص ج٢ ص ٣٥٥-٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۹۲ .

## المحث الثامن عشر (باب الحلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم)

تم الخليفة من بعسد النسبي هسو ال صديق أسعد من بالصطفى مستعدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم –رحمه الله– إلى أن خليفة المسلمين بعد رسول الله ﷺ هـــــو أبو بكر الصديق رضي الله عنه(١) وقد ثبتت خلافة أبي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول ﷺ ويقول أسعد من سعد بصحبة النبي ﷺ وذلك أنه أول من أسلم من الرجال، وناصر الرسـول ﷺ وآزره في دعوته ، وكان رفيق دربه في الهجرة وأحب الناس إليه من الرحال. وفضــــاثل أبي بكـــر رضي الله عنه كثيرة لا تحصى ، وقد قال الله تعالى عنه : ﴿ ثَانِيَ ٱلْنَتِينِ لِذْهُمَا لِي ٱلْغَسَارِ ﴾ [العاه:١٠].

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِي جَـآ مُ بِٱلصِّيدُ فِي وَصَدَاقَى بِمِهُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٢٠٠) [الوم: ٢٠٠].

وقال تعسالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا آلَأَتْهَى ۞ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَعَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِنلَهُ مِن يُعْمَدٍ مُجْزَعْ ۞ إِلَّا ٱبْيَعْنَاءُ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ بِرَحْمَىٰ ۞﴾ [الله:١٧-٢١].

وعن أنس رضى الله عنه عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال : ظلته للنوي ﷺ وأنا في الغار، أو أن أحدمه نظر تعت قحميه البسرنا فقال ما طنك يسا أب بكر باثنين الله

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن معد بن مرة التمهمي أبو بكر بن أبي قحافة ، ولد بعد الفيل بسنتين وأربعـــة أشهر ، وكان من رؤساء قريش في الخاطية ، وله أمر الديات ، فلما حاء الإسلام كان أول من أسلم من الرحال وهسلحر مع رسول الله 🌋 و وهد معه يعراً وللشاعد كلها وكان من أحلم الناس وأزهد الناس وأتقاهم 🕉 حاهد في ســـــبيل الله بنفسه وماله، وتولى الحلاقة بعد رسول 🍎 🌋 إجاماً ، وتوفي رضى 🖒 عنه بعد الرسول 🏂 بسنتين في المدينــــة ، سنة ثلاث عشر لسبع أو تمان ليال بقين من جناد الأعرة ، وعمره ثلاث وسنون سنة ، ودفن مع رسسول الله الله ﷺ . انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثور ج٣ ص ٢٠٥-٣٣١ والإصابة في تميز الصحابة لابن ححسر المستقلان ج٢ ص ٣٤١-٣٤١ .

وقول الرسول ﷺ (لو كمنيت متحدا من الهل الأوس خليلا لا تخطيت أو الم وقد ثبت ... الحديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى في هذا المقام ، وقد ثبت خلافته رضي الله عنه بالإجماع، ومن الأدلة على ذلك أن الرسول ﷺ عند مرضه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : موهى المديد ﷺ فالهت موسد، فقال : (مروا أبا بكر فليحل بالناس) فالتع عائمة إنه وجل وقيق ، إنا فاء مقال المروا أبا بكر فليحل بالناس ، قال (مروا أبا بكر فليحل بالناس) فعاحبت ، فقال: (مروا أبا بكر فليحل بالناس ، فإنكن حواحب يوسف ) (٤).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول (بينها أبنا بنائه وأيتنسبي على الله فليمه حليما حلوا فنزعت منها عا هاء الله ثم أحطا أبن أبيى قمافة فنزع منها طنوبسا أو طنوبين وفيى نزعة معضم والله يغفز له سعفه ثم استمالت نمربا فأحضها أبن النطاب فلم أو عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى صربم الناس بعطن) (٠).

وقد كانت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة لم تتحاوز العامين ولكنه استطاع خلالها أن يوطد أركان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . وقد أوصى بالخلافة من بعده لعمر بن بالخطاب رضى الله عنه وأرضاه. وطلب من الصحابة إمضاءها حيث اختار لهم مسن يعلم فيله الصلاح والكفاءة للخلافة فأمضوا وصيته رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين والأنصار ج٣ ص ١٣٣٧ ح ٣٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عنه ج٣ ص ١٣٥٢ ح ٣٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذا عليلا ج٣ ص ١٣٤٠ ح ٣٤٦٤ ومسلم في الفضائل باب فضائل أبو بكر الصديق ص ٩٧١ ح ٢٣٨٢ .

<sup>(2)</sup> البحاري في الجماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق الإمامة ج١ ص ٢٤٠ ح ٦٤٦ ومسسلم في العسسلاة بسباب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ص ١٧٩ ح ٤١٨ .

 <sup>(</sup>٥) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين والأنصار، ج٣ ص ٣٤٥٣ ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر يسن
 الحقاب رضي الله عنه ص ٩٧٤ ح ٢٣٩٢.

وبعده عمسير الفساروق ذاك أبسو حفص له العند والأعوان قد شبهدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد أبي بكر هو عمر بـــن الخطاب رضي الله عنه (١).

وقد ذكر الناظم في هذا البيت لقبه الفاروق ، وكنيته أبو حفص، وواضح أن الكـــل قـــد شهدوا له بالفضل سواء كانوا من أعداته أو من أنصاره ، وذلك لما له من عظيم الفضل والمكانـــة عند الله وعند الناس.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله الله قال : (بينما أنا بسسائه هسربت - يعنيي اللبن متنها أنظر إلني المربي يعربي في طغري أو في أطافري بسم بساولت عمسر فقالوا يا رسول الله فعا أولته ؟ قال ، (العلم) (").

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت وصول الله على يقول: (بينما أنا نائه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعليمه قمس فعنما ما يبلغ الله الله عنها ما يبلغ حون خالمان.

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بسن لسؤي بسن خالب القرشي العدوي، أبو حفص أمير المؤمنين ، ولد بعد الفعجار الأعظم بأربع سنين، وكانت إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند بعثة الرسول على شديداً على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرحاً لهسم مسن بعسد الضيق، شهد مع رسول الله على بدراً وغيرها من المشاهد ، وتولى الخلافة بعد أبي بكر العمديق رضى الله عنه ولقسسب بأمير المؤمنين، توفي شهيداً في ذي الحمعة سنة ثلاث وعشرين، قطه أبو الواوة المحرسي وعمره آنفاك ثلاث وستون سسنة، ودفن مع صاحبه رضى الله عنه وأرضاه ، انظر أسد المفاية ج٣ / ص ٦٤٢ - ١٧٨ ، والإصابة ج٢ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) البعاري في قضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج٣ ص ١٣٤٦ ح ٣٤٧٨ ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص٩٧٤ ح ٢٣٩١ .

وعرض على عمر بن النطاب وعليه قميس اجتره . قالوا ضما أولته يا رسول الله قال : الحين) (١).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضله رضى الله عنه وأرضاه.

#### خلافت\_\_\_\_ه :

تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ذلك أن أبا بكر كان قد أوصى بالخلافة من بعده له ، لما يعلمه من فضله وقوته في الحق ، وقدرته على تولي هذا الأمر.

#### النسسس :

كذاك عثمان(٢) ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البفسي إذ قعدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المؤمنين الثالث هو عثمان بن عفان

<sup>(</sup>١) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج٣ ص ١٣٤٩ ح ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد غمس القرشي الأموي ، أمير المؤمنين وقد بعد الفيل بأربع سنين علسي الصحيح ، كان من السابقين للإسلام وزوحه النبي في ابنته رقبة ولما ماتت زوحه أعتها أم كالسوم، فلقسب بسذي النورين روى كنواً من الأحاديث عن رسول الله في وكان شديد الحياء والحلم بابع عنسه الرسسول في بيمة الرضوان ، شهد له بالجنة على بلوى تصيبه ، وقد جمع القرآن ، مات شهيداً سنة خمس وثلاثين على الصحيح للقسهور ، الطرأسد الفاية ج٣ ص ٤٧٩ - ٤٩٧ ، والإصابة ج٢ ص ٤٦٧ - وكانت علاقه أثني عشر سنة إلا أثني عشر يوماً . انظر أسد الفاية ج٣ ص ٤٧٩ ، والإصابة ج٢ ص ٤٦٣ .

رضي الله عنه . الذي مات شهيداً عندما قتله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلماً وعدواناً . وقسد ثبتست خلافته بالإجماع.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ مضطحعاً في بيتي، كاشفاً عن فخذيـــه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهــو كذلك ثم أستأذن عثمان فحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تحش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تحش و لم تباله، ثم دخل عدر عمد فلم تحش و لم تباله، ثم دخــل عثمان فحلست وسويت ثيابك، فقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟) (١).

ومن ذلك أيضاً أن الرسول ﷺ بشره بالجنة على بلوى تصيبه ، فعن أبي موسى رضي الله عنه قـــال : بينما رسول الله ﷺ في حائط من حوائط المدينة . . . الحديث ، وفيه ثم استفتح رحل آخر فحلـــس النبي ﷺ فقال : افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون ، قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحـــت وبشرته بالجنة وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا أو الله المستعان (٢٠).

كذا على أبو السبطين رابعسهم بالحق معتضد للكفر مضطهد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين الرابع هو على بن أبي طالب رضى الله عنه (٢) وكنيته أبو السبطين، وهما إبناه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل عثمان رضي الله عنه ص ٩٧٧ ح ٢٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل هشمان رضي الله عنه ص ٩٧٧ ح ٣٤٠٣ .

<sup>(</sup>٣) على بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الهاشمي ولد قبسل الهجرة بعشر سنين ، ابن عم الرسول و وزوج ابنته فاطعة ، هو أول العبيان إسلاما في قول كثير من العلماء ، هساجر الله المدينة وشهد مع الرسول و بيلوا وأحدا والمشاهد كلها ، إلا تبوك فإن الرسول المساهد في أهله ، أعطاه الرسسول اللواء في مواطن كثيرة ، وآماه الرسول و مرتبن ، كان من الصحابة للكثرين من رواية الحديث ، وهو رابع الحقافة، الراشدين ، مات شهيداً ، قتله عبد الرحمن بن ملحم سنة أربعين للهجرة وعمره سبع وحمسون أو ثمان وحمسون وقد استمرت معلاقته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ، وقبل أربع سنين وتسعة أشهر ، رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة ج٣ ص ٥٨٨ - ١٢٣ والإصاب ح٢ ص ٧٠٠ - ٧١٠

الله عنه بأنه متمسك بالحق مضطهد للكفر مبتعد عنه.

ولعلى من الفضائل ما لا يحصى وهي موجودة في كتب السير والتاريخ ، ومن تلك الفضائل أن الرسول الله جعله منه عنسزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده ، فعن سعد بن أبي وقساص رضي الله عنه قال : خلفه وسول الله الله عليه بن أبيه طالبه فيه المزوقة تبوك ، فقال : يسا وسول الله تعلقنيي فيه المنساء والسبيان ؟ فقال (أما ترسي أن تحون منيي بمنزلة مسلرون عن موسى المن أنه لا نبي بعدي) (١).

وقد شهد له الرسول ﷺ بأنه يحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رجل يحبـــه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله ، يفتح الله عليه ، فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علــــي، فأعطاه الرسول ﷺ الراية ففتح الله عليه ) (٢).

النسسسم :

فهؤلاء بسلا شسك خلافتسهم بمقتضى النسص والإجساع منعقسد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء الخلفاء الأربعة قد ثبتت خلافتهم بمقتضى النصص والإجماع، والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام ، كقسول النسبي ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . أما النص من الرسول ﷺ على خلافة أحسد بعينه بعده مباشرة فلم تثبت، والنصوص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إشسارة إلى أنه هسو الأولى، وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له، وأمضاها الصحابة، وعثمان كان من ضمن مسن أوصى لهم عمر بالخلافة واختاره الصحابة ، وعلى أيضا كانت خلافته في الفترة ، وهي داخلة في

<sup>(</sup>١) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب على بن أبي طالب رضي الله عنه ج٣ ح٣٠ ٣٥ ومسلم في الفضائل باب فضائل على بن أبي طالب ص ٩٧٩ ح ٢٤٠٢ .

<sup>(</sup>۲) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب على بن أبي طسالب رضي الله عند ٣ ص ١٣٥٧ – ١٣٥٨ ح ٣٤٩٩ و ٣٤٠ و ٢٤٠٧ و مسلم في الفضائل باب فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه ص ٩٨٠ ح ٣٤٠٧ .

عموم قول الرسول ﷺ : (الخلافة بعدي ثلاثون عاما)<sup>(۱)</sup> فخلافة هؤلاء الحلفاء الأربعة رضي الله عنهم ثابتة بمقتضى نص الرسول ﷺ العام ، وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم .

والناظم هذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر الخلافة ، أو أن أحد الخلفاء الراشدين أخذها دون استحقاق ، وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن على بن أبي طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول ﷺ أوصى بها له ، كما اخترع ذلك عبد الله بسن سباً، وما إلى ذلك من افتراءاتهم التي سبق وأن ذكرت .

وأهل بيت النبي والصحب قاطبه عنهم نذب وحهب القهوم نعتقه

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي وفي الصحابة جميعا، وهو محبتهم والتقرب إلى الله محذه المحبة ، والدفاع عنهم ضد كل من يتعسدى عليهم أو يذكرهم بسوء وقد ذكر الله تعالى فضل أهل بيت النبي على في كتابه الكريم قال تعسالى : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ آللَةً لِيُدْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَالرَاحِبَ اللهِ عَنصُلُ اللهِ عَنصُلُ اللهِ عَنصُلُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَالرَاحِبَ اللهِ عَنصُلُ اللهِ عَنصُلُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَالرَاحِبَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد أوصى الرسول ﷺ بأهل بيته خيرا فقال في حديث طويل (وأعل بيتيه، أخمُومُــهُ الله فيي أعل بيتيي، أخمُركم الله فيي أعل بيتيي . . . العديث)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تخريج حديث الخلافة والحكم عليه: عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الخلافة ثلاثون عامسا ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك محلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وخلافة عمر رضى الله عنه عشسر مسنين وخلافة عثمان رضي الله عنه أثني عشر سنة وخلافة على رضى الله عنه ست سنين رضى الله عنهم). أخرجه السسترمذي وحسنه ج300، وحربته ج300، و ٢٢٢٦ وأمن حبان في الصحيح ج10 ص77 ح٢٠٦٦ والطحواني في الكبو ج100، و على المنت ج٢ص٣٠٥ و ١١٨١ وعلى الألباني عليه بقوله (حديث صحيح) في البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب على رضى الله عنه ج٣ ص ١٣٥٧ - ١٣٥٨ ح ٣٤٩٩ ومسلم في الفضسائل باب فضائل على رضى الله عنه ص ٩٨٠ ح ٢٤٠٨.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله الله وعليه عبر عبر عبر الموحد الموحد في المعنى الله عنها عليه فأحظه ، ثم جاء العمين فحظ معه ، ثم جاءيت فاطمة فأحظه ، ثم جاء عليه فأحظه ثم قال: (إنما يريح الله ليخصب عنهم الرجس أعلى البيات ويط مرغم تطميراً)(").

<sup>(1)</sup> مرط مرحل: الثوب المنقوش لسان العرب ج١ ١ ص٢٧٨.

<sup>(\*)</sup> مسلم في الفضائل باب فضائل أهل البيت ص ٩٨٦ ح ٢٤٢٥.

قال القاضي عياض:

ومن توقيره 業 وبره ، بر آله وذريته ، وأمهات المؤمنين أزواجه ، كما حض عليـــه 美 وسلكه السلف الصالح)(١).

وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا آلْمَوَدَةُ فِي آلْقُرْبَى ﴾ [المسورع: ١٧]. ﴿ ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان ، واحترامهم وإكرامهم فإهم من ذرية طاهرة مسن أشرف بيت وحد على وجه الأرض، فعرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبويسة الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه ، وعلى وأهل بيته وذريته رضسي الله عنهم أجمعين) (١).

وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة خاصة فقد ذكر فضــــــل الصحابــــة بصفــــة عامة، فقال تعالى : ﴿ وَٱلسَّنِقُونَ آلاً وَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَادِ ﴾ [اهوا: ١٠٠٠] .

وقال تعالى : ﴿ ﴿ لَقَدْ رَفِينَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبْبَالِمُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [هس:١٥٠.

وقد ذكر الرسول ﷺ فضل صحابته حيث قال : (خير أعتبي القرن الطبي بعثت فيمه ، ألم الطبين بالوقم . . . . المحيث ) (٢).

وقال أيضا (لا يسبوا أسماري ، فوالطبي نفسي بيحه لو أن أحدثه أنفق عثل أحد طعياً ما أحرك مد أحدمه ولا نسيفه) (3).

وقال القاضي عياض: (ومن توقوه وبره في توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء عمم، وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم . . الح ) . مما سبق يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة جيما ، ووحوب عبتهم وبرهم وتوقيرهم ، ومعاداة كل من يعاديهم أو يمسهم بسوء ، وضي الله عنهم وأرضاهم جيما.

النسسس :

والحق في فعنة بين الصحاب جسرت هو السسكوت وأن الكسل مجتسهه

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ج٢ / ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب فضائل الصحابة ص ١٠٢٤ ح ٢٥٣٤ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ص ١٠٢٦ ح ٢٥٤٠ ٠

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رجمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيما وقصع بسين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واختلافهم في أخذ الثار مسن قاتليه، فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت حيث أن كلا الفريقين مجتهد، سواء كان علي وأنصاره، أو معاوية وأنصاره رضى الله عنهم أجمعين والمجتهد كما نعلم أنه إن أصاب فله أجران أجر إصابته وأجر اجتهاده وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وكلا الفريقسين كسان مجتهداً فله أجر سواء أصاب في احتهاده أم أخطأ.

قال الإمام النووي: (وأما الحروب التي حرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحد منهم عن العدالة لأهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من عل الاحتسهاد كسا يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم) . . . إلى أن قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترحيح أحدد الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهم) (١).

#### 

والنصر أن أبا السبطين كان هو الحس على من رد هذا قولم فند

#### الشرح:

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن الفتنة التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد بينا مذهب أهل السنة والجماعة في تلك الفتنة وهو السكوت عنها وأن الجميع بحتهدون، والناظم هنا مع تقريره لهذا المذهب فهو يبين أن الحق والنصر كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومن رد هذا القول فكلامه كذب مفترى ، وكأنه بذلك يشير إلى حديث الرسول الله عنه ، ومن رد هذا الفول فكلامه كذب مفترى ، وكأنه بذلك يشير إلى حديث الرسول الله عمار تقتله الهنة الباغية ، ممار يحموهم إلى الله وهو يحمونه إلى النار) (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم يشرح النووي حسنه ١ ص ١٥٨ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) البحاري في الجهاد باب مسح الغيار عن الناس في سبيل الله ج٣ ص ١٠٣٥ ح ٣٦٥٧ .

وذلك أن عماراً رضى الله عنه قتل أثناء قتاله مع على رضى الله عنه وذلك في معركة صفين(١).

#### قال الإمام بن حجر:

(وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتئسال قولسه تعسالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... الآية ) ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية ، وقد ثبت أن من قاتل عليساً كانوا بغاة ، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هـــؤلاء، بــل يقولسون المحتهدوا فأخطئوا) (٢).

تبسا لرافضيه سيحقأ لناصبيه قبحاً لمارقه ضليوا ومسا رشيدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الفرق التي ضلت في شأن الخلافة ومحبــــة آل البيت والصحابة رضى الله عنهم.

فيذكر من هذه الفرق الرافضة وهي إحدى فرق الشيعة ، وقد ضلوا في شأن الخلافة حيث زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ورفضوا خلافة الشيخين أبي بكروعمر رضي الله عنهما ، وزعموا أن الرسول في أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنهمه ولكن الصحابة حرفوا وصيته في – وحاشاهم أن يفعلوا ذلك – فهؤلاء الرافضة غالوا في علي رضي الله عنه لدرجة أن بعضهم ألهوه ، كما غالوا في آل البيت وزعموا ألهم يتدينون بحبهم لهرم ، وفي المقابل ناصبوا الصحابة العداء وخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وتعرضوا لهرم بالسب والإيذاء رغم لهي النبي في عن سب أحد من أصحابه ().

<sup>(</sup>١) انظر الإضابة ج٢ ص ٥١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ج ١٣ ص ٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) لمرفة المزيد من افتراءات الروافض انظر: منهاج السنة النبوية وصب العذاب على من سب الأصحاب لمحسود شكري
 الأاوسي، والعبواءق المرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الميشي.

ثم ذكر الناظم -رحمه الله- فرقة النواصب والمارقة وهما من فرق الخوارج(١). الذين خرجوا علـــــى على رضي الله عنه عند قبوله التحكيم ، وناصبوه العداء حتى قتلوه.

وهم يعترفون بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنهم لا يعترفون بخلافة عشمسان وعلي رضي الله عنهما ويناصبونهما العداء . والناظم رحمه الله في هذا البيت بين ما هم عليه مسسن الحلاك والخسران نتيجة لانحرافهم عن المنهج الحق ، منهج أهل السنة والجماعة.

#### المبحث التاسع عشر

## (باب وجوب طاعة أولى الأمر)

ثم الألمسة في المسروف طاعتسمهم مفروضة وف بالعهد الذي عقسدوا

#### الشرح

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك حيث قسال : ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَتُوۤا أَطْبِعُوا آلَةً وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُمَّ ﴾ [ الساد: ١٥].

وقال ﷺ : (اسمعوا والحيعوا ولو استعمل عليكو عبد حبه عان واسه ربيبة) (١). وقد اختلف العلماء في تفسير أولى الأمر على أربعة أقوال :

- القم الأمراء.
- ٧- ألهم العلماء.
- ٣- أغم أصحاب الني 議.
  - ٤- ألهم أبو بكر وعمر .

<sup>(</sup>١) انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها لغالب بن على عواسي ج١ ص ٦٨-٦٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجماعة والإمامة باب إمامة العبد والولي ج1 ص ٢٤٦ ح ٦٦١ .

وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري في تفسيره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأحبار عن رسول الله على بالأمر بطاعة الأثمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) (١).

#### النسسم

ولا يجوز خروج بالساح عليهـــــ مما أقاموا على السمحاء واقتصدوا

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم وإن حاروا وظلموا وذلك لما في الخروج عليهم من ضرر أعظم من حورهم وظلمهم ، والأدلسة على ذلك كثيرة منها:

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : (حبانا النبي ﷺ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرمنا وعمسرنا ويسرنا وأشرة علينا ، وأن لا بنازع الأمر أعلم ، إلا أن تروا غنرا وواما عنحكم من الله فيه برمان)(").

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : (حيثيون أعراء فتعرفون وتنشيوون ، فلم فقع فون وتنشيوون ، فلم فقت بري ومن أنشر سلو<sup>(۱)</sup> ولشن عن وحيي وتابع<sup>(1)</sup> ، فالوا أط نطاتاهم فال الا عا سلوا)<sup>(۵)</sup>.

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخروج على الأكمة لحرد حورهم وظلمـــهم ، وإن كان في خروج الخارجين أمر بالمعروف ونحي عن المنكر ، وذلك لأن ما يتولد من الشر بــالخروج أكبر من الخير ، وهذا خلاف مقاصد الشريعة التي تحدف إلى تحقيق أكمل المصلحتـــين بتفويــت أدناهما، ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، وقد ثبت تاريخياً أن أكثر الحالات التي خرج فيها

<sup>(</sup>۱) انظر حامع الطوي ج٤ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) البخاري في الفن ياب قول النبي 🌋 وسترون يعدي أموراً تتكورغا ج٦ ص ٢٥٨٨ ح ١٦٤٧ .

من عرف برئ: أي من عرف أنكر و لم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى الواءة من إلمه وعقوبته بأن يغسسوه بيسنده أو لساته فإن عمر فالبكره بقليه.

<sup>(4)</sup> من وضي وتابع : معناه أن الإثم والعقوبة على من وضي عنا المنكر وتابع فيه.

مسلم في الإمارة باب وحوب الإتكار على الأمراء فيسا بمثالف الشرع وترك قنالم ص ٧٧٤ ، ح ١٨٥٤.

المسلمون على أثمة الجور أتت بنتائج عكسية، وقد عبر عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيميسة بقوله: (ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفسساد ما هو أعظم من فساد إزائته) (١).

والنهي عن الخروج على أثمة الجور أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة ، قال شيخ الإسلام:

والمشهور من مذهب أهل السنة ، أغم لا يرون الخروج على الأثمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي الأن الفسساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة ، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) (٢).

#### السيسص

أما إذا أظهروا الكفر البواح فقسما تلوا أتمة كفسر حيثمها وجمدوا

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه يجوز الخروج على الأثمة في حالة واحسدة وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والأدلسة علسى ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره (٢).

والذي يأمرنا فيه الرسول ﷺ بعدم الخروج على الأثمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلماً ، إذ لا يمكن أن تحقق أهداف الديسن إلا على يد من يؤمن به ، فإذا كان الإمام كافراً كان الدين في أعظم خطر، فيحب على الأمة عند ذلك تغيير الإمام بالقوة ، وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المعنى يقول الحافظ بن حجر: (إنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيحب على كل مسلم القيام في ذلك ، فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ، ومن عجز وحبت عليه الهجرة من تلك الأرض().

<sup>(</sup>١) انظر منهاج السنة ج٢ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٣) سىق تخريجه ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ج١٢٣ ص ١٢٣ .

وقال أيضا في شرحه لحديث عبادة بن الصامت (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجـــوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث (١).

### المبحث العشرون

(باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

#### السسسم

ثم النصيحة قل فرض بكـــل معـا نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمـــد فله والرمــول والقــــرآن ثم ولا ق الأمر ثم عموم المســلمين هــدوا

#### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم -رجمه الله - إلى وجوب النصيحة ويقرر أغما مسن أعمدة الله ين الإسلامي، وهي إنما تكون الله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم، كمسا أحسير الرسول الله بذلك، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النسبي الله قال (المول المنه الله عنه أن النسبي الله المنه الله ولا المنه النسبية) قالما لمن الله والمحالمة والرسولة والمحالمة المسلمين وعامتهم) (٢).

ومن النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صغاته، ووصف بصفة الكمال والجلال كلها، وتنزيهه عن جميع النقائض، والقيام بطاعته واحتناب معصيته والحب فيسه والبعض فيه، ومن النصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته والتصديق بما فيسه، والوقوف عند أحكامه، والعمل بمحكمه والتسليم بمتاشبهه، ومن النصيحة لرسوله تصديقه، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ولهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، ومسولاة من ولاه، وإعظام حقه، وتوقيره، وإحياء سنته، ونشرها والدفاع عنها، وتعلمها وتعليمها، وعبة أهل بيته وأصحابه، وبحانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج١٣ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة ص ٥٥ ح ٥٥ .

ومن النصيحة لأثمه المسلمين، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم وتنبيههم به حق، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، ونحو ذلك.

ومن النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحسهم في آخرتهسم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وحلب المنافع لهسسم، وأمرهسم بالمعروف ولهيهم عن المنكر برفق وإخلاص ونحو ذلك.(١)

<sup>(</sup>۱) انظر: مسلم بشرح النووي ج۱ ص ۳۹۲ – ۳۹۸.

والأمر بالمعروف مع علم به ولعفــــ حو خذ وأعرض عن الجهــال يتثدوا

الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة الأمر بالمعروف ، مع اشتراط العلم بــه وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن الجهال والسفهاء ، وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى : ﴿ خُلِهِ وَضَرُورَةَ الْعَمْوُ وَأَعْرُضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الامان:١٩٩].

الشرح:

ق هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى ضرورة النهى عن المنكر ، فإذا رأى الإنسان منكراً وجب عليه أن يغير ذلك المنكر بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وهو بذلك يشير إلى قول الرسول في : (من وأى منكم منكم منكراً فليغيره بيده فإن له يستطع فبقلبه وطلك أضعف الإيمان) (1).

المبحث الحادي والعشرون (باب الشرع وأصول الفقه)

والشـــوع ما أذن الله العظيم بــه من الكتــاب وآلـــار النبي تــرد

الشرح:

بعد أن انتهى الناظم -رحمه الله- من سرد عقيدته مستدلاً عليها من الكتاب والسنة أراد في هذا البيت وما بعده ختم كلامه بالحديث عن الشرع وبيان أحكامه ، والمناسبة بينهما أي بين العقيدة والشرع- هي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي بدأ به الرسول الله دعوته ، وهذا الأصل هو الذي تبنى عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب ، فالأحكام لا يمكن أن تؤخذ

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ص ٥١ ح ٤٩ .

إلا بطريق شرعي، فكأن الناظم رحمه الله يريد أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفاً من عقائد هي السيتي تبنى عليها الأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة ، ثم يبدأ الناظم –رحمـــه الله– في ســـرد مقالته فيقول :

(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وحمده وأذن به للناس ليعبدوه به ، فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى، كما ليس لأحد غيره أن ياذن بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده ، قال تعسالى : ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [ بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده ، قال تعسالى : ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [

حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغون إلا ما أذن الله لهم به ، والأدلة القرآنيــــة على ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ لَن يَأْتِيَ بِثَانِهَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [عد:٧٨].

وقوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ إِلّا لِيُطَّاعُ بِإِنْنِ آلَةً ﴾ [الساء: ١٤]. وهذا الشرع الذي أذن الله به للعباد — وهو أحكام الإسلام المختلفة — أتى لهم بطريقين، الأول طريق الإبلاغ لهم بكلام الله تعالى ، وهذا الكلام هو القرآن الكريم، أنزله الله تعالى على نبيه عمد على وأمره بتبليغه للناس والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نبيه الله أمره ببيان هذا الكتاب فقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلِّ إِلَيْهِم ﴾ [السن: ١٤]. وبيان النبي الله الله آن لمي المكتاب فقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلٌ إِلَيْهِم ﴾ [السن: ١٤]. وبيان النبي الله القرآن لما يكون في تقييد مطلقه وتفصيل مجمله وتخصيص عامه ونحو ذلك ولولا بيان النبي الله لقرآن لما أدرك المكلفون بشرائع الإسلام كثيراً من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكلم التي وردت مجملة في التنزيل .

ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم –رحمه الله– من هذا البيت ، فهو يقرر أن الشـــــرع هـــو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة (١).

<sup>(</sup>١) انظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ، ص ٢٠١ .

## عَا روى العدل محفوظ .... ومتصلاً عن مثله صبح مرفوعاً بــــه السسند

#### الشرح :

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى أنه لبس كل ما روي عن النبي الله مقبولاً عند العلماء، إذ قد يكون الحديث مكلوباً على النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل الأهواء ، الذين يضعون الأحاديث ليروجوا بما بدعهم وضلالاتهم ، أو قد يكون الحديث معلسولاً لسوء حفظ الراوي أو لوهمه، أو لاختلاطه إلى غير هذه الآفات التي تعتري الرواة، فلمعرفة سسنة النبي الله وتمييز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث للنسبي الشروط والضوابط التي قررها العلماء وانحدثون، وأهم هذه الضوابط هي التي ذكرها النساظم في المشروط وتصال السند حتى يصل بالحديث إلى النبي الله من غير علة قادحة كما هو مقرر في علم أصول الحديث ال

#### 

# والقول والفعسل والتقرير حيث أتسى عن الرمسسول فللتشريع يعتمد

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أقسام السنة الثلاثة وهي قول النبي ﷺ وفعلم وتقريره ، فالقول هو ما تكلم به النبي ﷺ من نمي أو بيان أو موعظـــة ، كقولـــه ﷺ ، (إنحـــا الأعمال بالنيات) (٢٠).

والفعل هو ما فعله النبي ﷺ وحفظه عنه أصحابه كصفة حجه وصلاته ومنامسه وقيامسه وغيره ، والتقرير هو ما رآه النبي ﷺ وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلاثسة (القول، والفعل، والتقرير) حجة في التشريع إذا صحت نسبته للنبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص ٩٩ ، وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ٣٤-٣٠ .

<sup>(</sup>۲) البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي ج١ ص ٣ ح ١ . ومسلم في الإمارة بسباب قول على الأعمال البنية) ص ٧٩٢ ح ١٩٠٧.

إلا إذا جاء برهان يخصص بالمطفى أو بشخص فيه ينفرد

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله إلى أنه إذا ثبتت السنة في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة فهي تشريع عام لجميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للنبي الله دون أمته أو لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين، ومثال اختصاصه الله بشيء دون أمته أنه جاز له أن ينكح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمون، ومثال اختصاص أحد مسن الصحابة بشيء دون بقية المسلمين ، ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله في يوم نحر ، فقال : (لا يخيمن أحدكم عتبى يحليى ، قال ، فقام خاليى فقال : يا رسول الله مذا يوء النحر فيه مكروه، وإنبى مجابته نسكيى لاطعم أمل حاربى أو جبرانيى، قسال فأعد خيماً آخر قال يا رسول الله منه هذا يو بي خير من هاتيى له عا افا خيم عا الله نعم وهيى خير نسيكتك ولا تجزي جدي بعدك (١).

والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صـــارف يــرد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فسهو للوجوب ، لأن الأمر وضع أصلاً له، ومثال ذلك :

قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ [الغرة؟]. فهذه الآيـــة وأشــباهها تقتضــي الوحوب ، فإذا حاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوحوب إلى الندب صرفناه إليـــه كقولـــه تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَعُونَ ٱلْكِتَنبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [الور:٣٣].

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ح ١٥٠٨ ، وقال (هذا جديث حسن صحيح والعمل على هـــذا عند أكثر أهل العلم وأن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام.

وإن لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب بقي على الوجه الذي وضع له وليـــس قــول الناظم -رحمه الله- -فلا يصار للنذب- حصر للوجوه التي ينصرف الأمر إليها ، إذ أن الوحـــوه التي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب كثيرة منها (١):

الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمُّ ۗ [العره:٢٨٧].

والإباحة كقوله تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِثَآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [العد:].

والإكرام كقوله تعالى : ﴿ آقَـُقُلُوهَا بِسَلَنْدِ وَالْمِينِينَ ﴿ ﴾ [الحمر:١٥].

والامتنان كقوله تعالى : ﴿كُلُواْ مِثَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الاسم:١٤٢] .

والإهانة كقوله تعالى : ﴿ وَثِنَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمُزِيزُ ٱلْسَكِيمُ ﴿ ﴾ [الدعان: ١٩] .

والتسوية كقوله تعالى : ﴿ فَأَصَّيْرُوٓا أَوَّلا تَصْبِرُواْ ﴾ [العدد ١٦] .

والتعجب كقوله تعالى : ﴿أَشْمِعْ بِهِمْ وَأَبَّصِرْ ﴾ [مه:٢٨] .

والتكوين وكمال القدرة كقوله تعالى : ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴿ } [الغرة:١١٧] .

والاحتقار كقوله تعالى : ﴿ أَلْقُواْ مَا أَنتُمَ شُلَّقُونَ ٢٠١٠ عَ الدُن المُعَا ١

والإحبار كقوله تعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا ﴾ [العة:٥٨] .

والتهديد كقوله تعالى : ﴿ أَغْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ﴾ [منت:٤٠] .

والتعجيز كقوله تعالى : ﴿ فَأَتُّواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِمِهِ ﴾ [العرة:٢٣] .

والتسخير كقوله تعالى : ﴿كُونُواْ قِرَدَةٌ خَلْسِيْسَ۞﴾ [الغرة:١٠] .

#### النيسمين:

## والنهى للحظر إذ لا نص يصرف.... إلى الكراه....ة هذا الحق يعتق....

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رجمه الله - إلى أن الحال مع النهي كالحال مع الأمر، فإذا حساء لهي فهو للحظر والتحريم كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ﴾ [الإسراء: ٢٧] . فهذه الآية وأمثالها تقتضي التحريم، فإن حاء في النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة صرفناه كقوله تعسالى : ﴿ وَذَرُواْ ٱلبَيْعَ ﴾ [المستنه]. وإن لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوجه السذي

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج٢ ص ١٥٩ - ١٦١ .

وضع له، وليس قول الناظم –رحمه الله– (يصرفه إلى الكراهة) حصراً للوحوه التي ينصرف النسهي إليها إذ أن الوجوه التي تصرف إليها صيغة النهي – غير الحظر والكراهة متعددة منها (١):

التحقير كقوله تعالى :﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ [١٣١:٠] .

وبيان العاقبة كقوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ عَـٰنِيلًا ﴾ [براهم:٤٠] .

واليأس كقوله تعالى : ﴿ لَا تَعْتَدِرُواْ ٱلَّذِرْمُ } [العرم:٧].

والإرشاد كقوله تعالى : ﴿ لَا تَشْتُلُواْ عَنْ أَشْيَآ اَ ﴾ [الله: ١٠٠].

#### ومستوي الطرفين ادع المباح فسسلا يسلام في فعلمه أو تركمه أحسم

#### الشرح:

يتحدث الناظم –رحمه الله– عن المباح فيقول: (ومستوى الطرفين أدع المباح) والمباح هو: (ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعـــل والــــترك) ويقـــال لـــه الحلال(٢).

#### وتعرف الإباحة بأمور منها :

- النص من الشارع بحل الشيء ، كقوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلدِينَ أُوتُوا النص من الشارع بحل الشيء ، كقوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ﴾ [المعدن].
- ٢- النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، فمن الأول قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اَضْطُرُ عَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِنْهُمَ عَلَيْهِ ﴾ [العرد: ١٧٣].

ومن الثاني قوله تعالى : ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَحْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ [ العرد: ٢٣٠].

ومن الثالث قوله تعسالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُدِينَ وَلا عَلَى الْمُدِينِ وَالْمِينَا فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام ج٢ ص ٢٠٨-٢١٦ والوحيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٣٠٦-٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٧ .

٣- التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة كقوله تعسالى : ﴿ وَإِذَا حَلَاتُمْ مُنَاتِّمٌ فَأَصَّطَادُوأٌ ﴾ [١٤١هـ:٢]. أي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.

٤- استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء ، بناء على أن الأصل فيها الإباحة (١).

#### النيسمى:

### وما به ينتفى حكـــــم فمانعــه وعكســــه صبب يدريه مجتهــد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو مـــــا رتـــب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه (وهو نوعان) ١- مانع للحكم ٢- مانع للسبب .

وأما السبب فهو عكس المانع هو: (كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وحسود الحكم، وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحد، والجنون لوجوب الحجر، فسإذا انتفسى الزنا والجنون انتفى الحد، والحجر(٢).

#### النــــان

### والشرط ما رتب الأجزا وصحتم عليه أو نفمي حكم حين يفتقمه

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرط ، فيقول إن الشرط هو (الأمر الـــــذي يتوقف عليه وحود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وحوده وحود الحكم<sup>(١)</sup>.

والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وحد لا يستلزم وجوده وجود الحكم ، فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوبها ، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد النكاح ووجودهما شرط لصحته ، ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح مسن

<sup>(</sup>١) الوحيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٣ وأصول الفقه ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الوجيز في أصول الفقه ص ٥٥ وأصول الفقه ص ٥١-٥٤ .

غير شاهدين ، وأما السبب فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان لمانع ، فإذا كان وقــت الصلاة فقد وجبت الصلاة، وإذا كان رمضان فقد وجب الصوم(١).

#### 

# ونافذ وبه اعتد الصحيح كمـــا نقيضه باطــل ليســـت له عمــه الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الصحة والبطلان ، فأفعال المكلفين إذا وقعـــت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشـــارع بصحتها ، وإذا لم تقع على هذا الوحه حكم الشـــارع بعدم صحتها أي ببطلانها.

ومعنى صحتها: أنها تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برئــــت ذمــة المكلف منها كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها. وإذا كانت من المعـــاملات كعقــود البيــع والإحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا .

ومعنى بطلانها: عدم ترتب الآثار الشرعية عليها، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية (٢). وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعا، والباطل عكسه ونقيضه وهو ما لا يكون نافذا ولا يعتد به شرعا.

#### 

# ثم الوسيلة تعطى حكسم غايتهسا فرضا وندبا وحظرا عنسه يبتعد الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الوسائل حكمها حكم الغايسات ، فمسا يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب، وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب، وما يتوصل به إلى المخطور فهو محظور، فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة، بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبسا وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسيلته تعين القضاة فهو فسرض مثله، ومشال

<sup>(</sup>١) أصول الفقه ص ٥٥ والوجيز في أصول الفقه ص ٥٩–٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٥ وأصول الفقه ص ٥٩-٦٢ .

الثاني : التصدق على الفقراء فهو مندوب ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثله، ومثال الثالث : أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله.

#### 

## والرخصة الإذن فسي أصل لمسذرة وضلعها عزمة بالأصسهل تنعقد

### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى كل من الرخصة والعزيمة ، فيقول إن الرخصة هي (الإذن في أصل لمعذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين لها وهو : (إن الرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين، ودفعاً للحرج عنهم) ومشمال ذلك رخصة الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض.

والعزيمة ضد ذلك وهي : (اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم) فالعزيمة اسسم لما هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض(١).

#### 

# والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء ينقسسل الأصل مستند

#### الشرح :

والمحكم هو : (اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه، ظـــهوراً قويــاً، ولا يقبــل التأويل ولا النسخ) .

فهو لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حداً ينتفي معها أي احتمال للتأويل، وهـــو لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغيير، أو يقبله بطبيعته ولكـــن اقترن به ما ينفى احتمال نسخة (٢).

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص ١٧٦–١٩٧ والوحيز ص ٤٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ص ٣٤٦ .

## وأي نص أتـــى مشــل يعارضـ وأمكن الجمع فهو الحــة معتمـد

#### الشرح:

في هذا الحديث يشير الناظم –رحمه الله إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث الظاهر فينبغي الجمع بينهما ما أمكن ذلك حتى لا نرد واحداً منها ذلك أن نصوص الشميريعة لا تتعارض في ذاتما، ومادامت سليمة في أصلها وفهمها ، وذلك لوحدة الشارع الذي قررها وهو الله سبحانه وتعالى .

ومثال ذلك: الحديث الصحيح: (لا عدوى) (١) وقد عارضه من حديث الظاهر أحلديث أخرى كقوله ولله إلا يورد ممرض على مصح) (٢) وله أيضاً (فر من الجحلوم كما تفر مسن الأسد) (٢) والجمع بينهما ممكن إذ أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبيعته نفياً لما كسانت الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها ، من غير إضافة إلى الله ، فأبطل النبي المحافظة عتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها ، من غير إضافة إلى الله ، فأبطل النبي المحافظة عن الدنو منه اعتقادهم ذلك وأكل مع المحذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، وتحاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أحرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها ، ففي نحيسه إثبات للأسباب ، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل ، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً ، وإن شاء أبقاها فأثرت .

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال أخرى كثيرة (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري في الطب ياب لا سفر ج ٥ ص ٢١٦١ ح ٥٣٨٧ ، ومسلم في السلام ياب لا عنوى ولا طيرة ولا هامسة ولا صفر ، ص ٩١٢-٩١٣ ح ٢٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الطب باب لا هامة جه ص ١١٧٧ ح ٥٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الطب باب الجذام ج ٥ ص ٢١٥٨ - ٢١٥٩ ح ٥٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري ج ١٠ ص ١٥٨–١٦٣ .

وحيث لا ودريت الآخر أقض بــه نسخاً لحكم الذي مـــن قبله يرد

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين من حيث الظاهر ، وعلم النص المتأخر منهما ، كان النص المتقدم منهما منسوحاً بالنص المتأخر.

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ويسمى هذا الدليل بالناسخ ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ.

وقد وقع النسخ في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نسسخ التوحمه إلى بيست المقلس في الصلاة إلى التوحمه إلى البيت الحسرام وذلك بقولم تعسالسسسى : ﴿قَدْ نُرَّمَ لَقَالُبُ وَجْهِكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُو وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَاً لَهُ المُعَدَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَالُهُ ﴾ [المرديما].

أولا فرجسح متى تبدو قرائن تسر جيح عليها احتوى متن أو السند

لشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إذا لم يتبين لنا النص المتقدم من النص المتأخر، فعند ذلك لا مناص من ترجيح نص على آخر والترجيح إنما يكون بقرائن في المتن والسند يعرفها أهسل العلم ، ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النسبي الله تزوج ميمونة وهو محرم(١) وخالفه ما رواه مسلم حديث ميمونة رضيي الله عنسها أن الرسول تزوجها وهو حلال(١) فقد رأى العلماء تقديم حديث ميمونة وقالوا بأن المرء أدرى بحاله من غيره.

السمو

والمطلق أحمل على فحسوى مقيسده وخص ما عم بالتخصيص إذا تجسد

<sup>(</sup>١) البخاري في الاحصار وحزءا الصيد باب تزويج الحرم ج٢ ص ٦٥٨ ح ١٧٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية عطبته ص ٥٥٦ ح ١٤١١ .

#### الشرح:

وفي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن المطلق يجب حمله على المقيد. والمطلق هـــو اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه(١).

والمقيد: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف(٢).

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قولــــــه تعالى: ﴿حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِمِه ﴾ [الله:٣].

فإن الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعسالى : ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِىَ إِلَى مُ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْقُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلُّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِمِنْ ﴾ [الالله: ١٤].

فإن الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحريم فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون المحرم هــو الدم المسفوح أما الكبد والطحال وهما غير مسفوح فإن التحريم لا يشملها(٣).

(وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا)

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذ وحد له مخصص.

والعام:

هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا <sup>(1)</sup>.

والحناص :

هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى حنسا كحيوان ، أم نوعا كإنسان ، وكرجل ، أم كان شخصا كزيد وإبراهيسم، فمادام المسمى واحدا فهو الخاص(٥).

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام الأمدي ج٣ ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الوحيز في أصول الفقه ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه ص ١٥١-١٥٢ ، الإحكام ج/٣ ص ٥-١٠ ، والوجيز ص ٢٨٨-٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج٢ / ص ٢١٨ ، وأصول الفقه ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) الإحكام ج/٢ ص ٢١٩ ، وأصول الفقه ص ١٤٠-١٤١ .

ومثال تخصيص العام قوله تعالى:

﴿ وَلا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَّىٰ يُوْمِنُ ﴾ [الدد ٢١١]

فهو عام في النهي عن نكاح جميع المشركات خصصه قوله تعالى :

﴿ وَٱلْمُحْصَنَّتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَّبَمِن فَيْلِكُمْ ﴾ [العدام]

السيمين

والحظر قدم على داعى إباحتسبه كسذا على النفي فالإثبات معتضب

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر مبــــاح فإننـــا نقـــدم المحظور على المباح .

فإذا حاء حديثان متعارضان أحدهما يحظر والثاني ببيح، فأننا نقدم الحظر على الإباحة مـــن بـــاب الإحتياط، وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات، فإذا حاء نص ينفي وآخر يثبت قدمنــــــا المثبت على النافي احتياطا.

كذا الصريح على المفهوم فاقص به وهكذا فاعتبر إن أنسست منتقد

#### الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى

بالتقليم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص.

وأي فرع أتت في الأصل علت .... أو كان أولى بما فالحكم يط ........

الشرح:

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كل حكم حاء معللاً بعلة فـــهذا الحكــم يطرد في كل ما وحد فيه تلك العلة ، مثل : الخمر، فهي محرمة وعلتها الإسكار وعلى ذلك فكـــل ما أسكر حرام لوجود العلة، والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول حوداً وعدماً (١).

ولا تقدم أقاويل الرجــــال على نص الشريعة كالغالـين إذ جحدوا

الشرح:

يختم الناظم -رحمه الله- هنا منظومته ، ويرى أن يجعل آخرها وصية للقسارئ، فينصحه بعدم تقديم أقوال الرحال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الغالون، وهدا الذي قاله الناظم -رحمه الله- قد وقع فيه كثير من أهل الأهواء والفرق الضالة، فكم من نـــص صريح تخطوه إلى أقوال أثمتهم الضالين دون نظر أو تأمل، ومن ذلك أن الله تعسالي قد مدح أصحاب نبينا محمد مجللة في محكم التنسزيل فقال عنهم : ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَآلَدِينَ مَعَدُ أَشِدًا مَعَلَى اللهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [العبد: ١٠].

فحاء الرافضة وكفروا هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بمحرد أقوال سمعوها من أسلافهم تدعى أن الصحابة خانوا وصية النبي ﷺ في أمامة على بن أبي طالب بعد النسبي ﷺ مباشرة، وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فأي ضلال أكبر من هذا حين قدموا أقوال أثمتهم المتهافئة على نصوص الكتاب الصريحة ؟؟.

وهذا الذي فعله المبتدعة في تقديم أقوالهم على النصوص الصريحة ليس قاصراً على فرقة دون فرقسة ولا جماعة دون جماعة، بل هو عام في جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام مــــن رافضـــة وخـــوارج وحهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأسمائهم وغيرهم، في القديم والحديـــــث، ولم

<sup>(</sup>١) أصول الفقه ص ٢٠٢-٢١٥ .

يسلم من هذا الغلو إلا أهل السنة الذين أتبعوا و لم يبتدعوا، وهم الذين بقوا على ما كــــان عليــــه الرسول ﷺ وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج ، كما أخبر عنهم النبي ﷺ وسمــــاهم الفرقة الناجية .

#### 

إن اتباعك فلتعلم هو الرشد لكن رد المورد العذب السذي وردوا بصائركم قدا ينحسل منعقسد

ولا تقلد وكسن في الحسق متبعسا إذ لأنمسة بسالتقليد مسا أذنسسوا ولتستعن بفسهوم القسوم إن لهسم

#### الشرح:

والتقليد هو: (العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة) (١)

فالناظم ينهى عن هذا التقليد ويدعو إلى الإتباع ، لأن فيه الخير والرشاد.

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أثمة المسلمين لم يأذنوا بالتقليد ونحوا عنه.

ثم يدعو الناظم -رحمه الله- إلى الإستعانة بما قاله الأئمة من آراء في فهم النصــوص الشــرعية في الأحكام وغيرها ، ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهــو الكتــاب والسـنة ، مــع الاستفادة مما دونوه في مصنفاقم من مسائل ، وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غـيرهم أدوات الإجتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأســرار الشــريعة وغوامضــها ، وفي التنــزيل يقول الله تعالى :

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرُّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِعُلُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [الساد:١٨].

وقال أيضاً : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِقَةٌ لِّينَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّمنِ ﴾ [العاد ١٧٧]

وقال أيضاً : ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلدِّحْرِ إِن كُنتُدُلا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ السعل: ١٠ الاساء ١٧

ولا شك أن الأثمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس، فقد قاموا بحفــــظ حديث الرسول ﷺ فنفوا عنه الكذب والتحريف، كما حفظوا أقوال الصحابة وما كان منــــهم

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام في أصول الأحكام ج/٤ ص ٧٧٧-٣٤٣ ، الوحيز في أصول الفقه ص ٤١٠-٤١٣ .

من اتفاق واختلاف ووقفوا على غريب القرآن والحديث، وعرفوا الناسخ والمنسوخ والعسام والحناص والمطلق والمقيد، فكل هذا الجهد الذي بذله الأثمة لا يمكن أن يتخطاه من أراد التفقيه في الدين، بل هو في أمس الحاجة لجهود هؤلاء الأثمة الأعلام والسير على نحجهم وهداهسم، كمسا أوصى الناظم –رحمه الله – بذلك حين قال: (لكن رد المورد العذب الذي وردوا) أي الكتساب والسنة، فهو مدين بالكثير لما بذلوه من جهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة علسى مر القرون، فحزاهم الله عن الأمة خير الجزاء.

#### 

وأعلم الأمة الصحب الأولى حضسروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفسس وأفسس مستعال الرسول وأقوال له تسبرد

الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله - إلى أن أعلم الأمة بعد نبينا عمد الله هـم الصحابة رضوان الله عليهم ، وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التنزيل ساعة بساعة، فعلموا أين نزل؟ وكيف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما معنى مفرداته؟ وما مقصوده؟ وهـل يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخاطبهم أولاً ، وهـم أهـل القصاحة واللسان العربي المبين.

إن فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم تكمن في ألهم هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه الله ، وهم الذين أوكل لهم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأتي بعدهم ، وهذا لا يتسلتى إلا لمن هيئه الله لهذه المهمة واختاره اختياراً ، وقد قال عنهم الرسول ﷺ : (خير أمتي القرن الذيسسن بعثت فيهم ثم الذين يلونهم . . . الحديث) (١)

فالصحابة هم أهل المعرفة بالتنــزيل ، كما ألهم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المنتلفة، وقــد أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم في نقلها وروايتها .

وهم أعلم الناس بتفسير القرآن وأفعال الرسول ﷺ وأقواله وتقريراته رضيي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۰۳.

إجماعهم حجة قطعها وخلفهموا لم يعهدة الحسق فليعلمه مجتهد إردد أقاويلهم نحو النصهوص فمها يوافق النص فهو الحسق معتضه ما لم تجد فهه تصا قهم الخلفا إذ هم بنص رسول الله قد رشهدوا

#### الشرح:

في هذه الأبيات يشير الناظم -رجمه الله - إلى حجية أقوال الصحابة ، فيقسول إن إجماع الصحابة حجة قطعية ،أما إذا اختلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والسنة، فما كان موافقاً لهما فهو الحق، فإن لم نجد نصاً في ذلك فعلينا بسنة الخلفاء الراشدين لأن الرسول على أمرنا بذلك حيث قال: (عليكم وسنة يي وسنة الخلفاء الراشدين المصحبيين من وسنة الخلفاء الراشدين المصحبيين من وسنة المصحوبا بما وعصوا عليما والنواجط) (١).

#### النسسم :

فالتسابعون بإحسسان فتابعسسهم من الأنمسة للحسق المبين هسدوا كالسبعة الأنجم الزهر الذين يسسرى إجماعهم مسسالك كسالنص يعتمسد وابن المبارك والبصري هو الحسن ال مرضي حقاً وحساداً همسوا حمدوا كذاك صفيان مع صفيان ثم فسسق الأ وزاع فأعلم ومسن أقرافهم عسدد ثم الأنمسة نعمسسان ومالكسهم والشافعي أحمسد في دينسا عمسه

#### الشرح:

<sup>(</sup>١) أبو داود في كتاب السنة ح ٤٦٠٧ – وابن ماحة في المقدمة ح ٤٢ وصححه الألباني أنظر صحيح سنن بن ماحــــه ج١ ص ١٣ ومشكاة المصابيح ج ١ ص ٥٨ ح ١٦٠.

سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup> وخارجة بن زيد<sup>(۲)</sup> والقاسم بن محمد<sup>(۲)</sup> وأبو بكـــر بـن عبــد الرحمن<sup>(۱)</sup> وعروة بن الزبير<sup>(۵)</sup> وعبيد الله بن عبد الله<sup>(۲)</sup> وســـليمان بــن يـــار<sup>(۲)</sup> وهــولاء السبعة يــرى مــالك إجماعــهم حجــة كــالنص. ويذكــر النــــاظم -رحمـــه الله—أيضــــا الإمــــام عبـــد الله بـــن المبــــارك<sup>(۸)</sup>، والحـــــــن البعــــــري <sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>٢) هو أبو زيد خارجة بن زيد الأنصاري ، تابعي حليل وفقيه كبير ، لم يكن بالمكثر في الحديث ، روى عن أبيه وعمه يزيسد وأسامة بن زيد وغيرهم ، توفي سنة مائة من الهجرة . إنظر : سير أعلام النبلاء ج؟ / ص ٤٣٧، وتذكرة الحفساط ج١ / ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن للغيرة للعزومي ، من فقهاء التابعين ويقال له راهب قريش، وكسان ضريراً ولد في محلافة عمر رضي الله عنه ، وروى عن أبيه وعمار بن ياسر ، وعائشة ، وأبو هريسرة رضسي الله عنسهم وغيرهم توفي سنة أربع وتسعين بالمدينة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤ / ص ٤١٦ ، وتذكرة الحفاظ ج١ / ص ٩٥ .

<sup>(</sup>ه) هو أبو عبد الرحمن عروة بن الزبير بن العوام بن عويلد القرشي ، عالم للدينة وفقيهها ، ولد سنة ثلاث وعشـــرين ، روى عن أمه أسماء وحالته عائشة ، وبما تفقه ، توفي سنة ثلاث وتسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤ / ص ٤٣١ ، وحليــــة الأولياء ج٢ / ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الحذلي المدين، مفتى للدينة وعالمها ، وقد في عملافة عمر أو بعدها بقليـــل روى عن عائشة ، وفاطمة بنت قيس ، وأبي هريرة وغيرهم ، كان ثقة عللًا فقيها كثير الحديث والعلم بالشعر، وقــــد ذهـــب بصره ، توفي سنة ثمان وتسعين ، انظر : سير أعلام النبلاء ج١ / ص ١١٦، وحلية الأولياء ج٢ / ص ١٨٨.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو أيوب سليمان بن يسار، ولد في خلافة عثمان ، روى عن زيد بن ثابت، وابن عباس ، وأبي هريــــرة ، وآخريـــن
 توفي سنة سبع ومائة . انظر سير أعلام النبلاء ج٤ / ص ٤٤٤ وتذكرة الحفاظ ج١ / ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٨) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثم للروزي ، أحد أتقيسناء الأمسة وبماهديسها، وحفظتها وعلمائها ، وحوادها ، ولد سنة ١١٨ هس ، وروى عن الأكابر ، وصنف المصنفات الحليلة منها كتاب الزهسد والحياد ، توفي سنة إحدى وتمانين ومائة . انظر : تاريخ بغداد ج ١ / ص ٢٥٨ ، وسير أعلام النبلاء ج٨ / ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٩) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار، مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، سبيت أمه من ميسان وهي حــــامل بـــه ، فولدته بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة همر، رأى عثمان وطلحة والكبار، وروى عن خلق من الصحابة والتابعين ، تـــوفي سنة عشر ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤ / ص ٣٦٥ ، وتذكرة الحفاظ ج١ / ص ٣٦٠.

وحماد بن سلمه (۱) ، وسفيان بن عيينة (۱) ، وسفيان الثوري (۲) ، والأوزاعسي (۱) ، ثم ذكسر أصحساب المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة النعمان (۱) ، ومالك بسن أنسس (۱) ، ومحسد بسن إدريسس الشافعي (۲) ، وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع (۸) .

#### 

بهسائر بطیساء الوحسسي تنقسسه ویذکسر الله إن ذکراهمسوا تسسسرد موی الکتاب وتص المصطفی مسسند وغيرهم من أولي الفتوى الليسن لهسم أولئك القوم يجيى القلب إن ذكسسروا أثمة النقل والتفسسسيو ليس لهم

#### الشرح :

بعد أن ذكر الناظم سرحمه الله الأكمة الأعلام المشهورين شرع هنا في ذكر بقية العلماء إجمالا من أكمة الحديث والتفسير الذين تحيى القلوب بذكرهم ويذكر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم وورعهم وتقواهم فالناظم رحمه الله يثني عليهم وينوه بصلاحهم ويشيد بالدور الذي قاموا به في حفسظ الدين ومنهجهم في إتباع الكتاب والسنة.

#### النسمى

لا يعدلسون فسيا مسيا قالسه أحسد أعداءها كسسسروا تقافسيا تقسدوا أحبسار ملتسه أنصسسار مسسنته أعلامها نشروا أحكامسسها نصسروا

 <sup>(</sup>۱) هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري، روى عن ابن أبي مليكة ، وثابت البناني ، وأبا حمران الجنوبي وغيرهم ، توفي سنة ١٦٧ هــــ ،
 وهو في الصلاة . انظر : سير أعلام البلاء ج٧/ ص ٤٤٤، وحلية الأولياء ج٦ / ص ٢٤٩ ، وتذكرة الحفاظ ج١ / ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد سفيان بن عيبنة بن أبي همران ، الحلالي الكوفي ثم المدن ، من أثمة الحفاظ، ولد منة ١٠٧هـ، روى عن حمسرو بسن دينسار والزهري وزيد بن أسلم وغوهم، توفي سنة تمان وتسعين ومائة ، انظر سو أعلام النبلاء جه/ص ٤٠٤، وتاريخ بغداد ج٩ / ١٧٤ ، وحلية الأولياء ج٧/ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله سفيان بن مسروق بن حبيب الثوري الكوني شبخ الإسلام وإمام الحفاظ، والفقهاء والزهاد، ولد سنة ٩٧هـــــــ ، روى هـــن ستمائة شيخ، اتفق العلماء على أنه أمو المؤمنين في الحديث وتوفي سنة ست وعشرين ومائة . انظر: سعر أعلام البلاء ج٧ ص ٣٧٩ وحليـــــة الأولياء ج٢ ص ٣٥٦ وتاريخ بغد ح١ ص ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو صروعيد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، فقيه الشام وحافظها ، ولد في حياة الصحابة سنة ٨٨هـ ، روى عن عطاء بـــــن أبي رباح وعمرو بن شعيب ، ومكحول ، وقادة وغوهم ، توفي سنة سبع وخمسين ومائة . انظر : سبر أعلام البلاء ج٧ / ص ١٠٧ ، وحليسة الأولياء ج٦ / ص ١٠٧ ، وتعليد الأولياء ج٦ / ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو حنيفة النصان صاحب للذهب المشهور توفي ١٥٠هـ. أنظر تمذيب التهذيب ج٠١ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) سبق الحديث عنه في المقلمة ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٧) هو الإمام عمد بن إدريس الشافعي صاحب للقهب الشهور توفي عام ٢٠٤هـــالرجع السابل ج١٩ص٣٧٠

<sup>(</sup>٨) هو الإمام أحمد بن حنيل إمام أهل السنة والجماعة صاحب المذهب المعروف توفي سنة ٢٤١هـــ .انظر سبر أعلام النيلاء ج١١ ص١٧٧.

#### الشرح:

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى صفات أثمة الحق وجهودهم في حفظ الديسن ونشر العقيدة، فيقول إنهم علماء الدين، وأنصار السنة ، وإنهم يعظمون سينة الرسول والله ولا يعدلون بها قول أي أحد من الخلق ، وألهم قاموا بنشر هذه السنة، ونصروا أحكامها ، ودافعوا عنها حين تصدوا الأعدائها ووقفوا في وجوههم وردوا أقوالهم المخالفة لهذه السنة، وقساموا أيضيا بنقد الرجال الذين نقدوا هذه السنة حتى بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرجال ومعرفة أحوالهم من العدالة والصدق ، والضبط ، والحفظ وغير ذلك .

### النــــــن :

هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السما رصد

#### الشرح:

لا يزال الناظم -رَحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هــولاء الأثمــة الأعــلام وحهودهم في حفظ السنة فيقول إنحم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة ، وذلك بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة ، فميزوا للناس ما صح عن النبي على عن ما أدخله الوضاعون مــن أحاديث مختلقة مكذوبة عليه ، فهؤلاء الأثمة كانوا للوضاعين بمثابة الشهب الثاقبـــة الـــتي تتبــع الشياطين فتحرقها قبل استراق السمع.

#### 

بسدور تم سسوى أن البسدور لهسا غيبوبسة أبسداً والنقسص مطسسرد وهم مدى الدهر مازالت مسسآثرهم في جدة وانجلاء منذ مسسا وسسدوا

#### الشرح :

لا يزال الناظم -رحمه الله- هنا يذكر صفات هؤلاء الأثمة العلام فيقول إنهم كسالبدور في ليلة تمامها إلا أنهم فاقوا البدور بديمومتهم ، ففي الوقت الذي نرى فيه البدور تنقــــص أشــكالها وتغيب من وقت لآخر ، نجد أكثر هؤلاء الأثمة في تجدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ موقم إلى اليوم .

الأقطار علما وغير النص ما اعتضلوا وكلسهم في بيسان الخسق مجتسسهد والأجر مع خطئسه والعفسو متعسد النسك المسلأ الغسر الألي مسسلأوا كل له قسسهم في الديسن رامسخة فإن أصاب له أجسران قسد كمسلا

#### الشرح:

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هؤلاء الأعلام فيقول إنهم ملتوا أقطار الدنيا علما وفقها، وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما يقول، مجتهد في علمه ، فإن أصاب فله أجران تامان، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو موعود بالعفو عن هذا الخطأ، لقوله على : (إخا مكم العاكم فاجتمد ثم أحابه فله أجران ، وإخا مكم فاجتمد ثم أحابه فله أجران ، وإخا مكم فاجتمد فا أجران لأن له أجر في الاجتهاد وإعمال الفكر، وأحسر في إصابته للحق، وأما المخطئ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وإعمال الفكر.

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطأ كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . قال على (أن الله تعالى بجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان) (٢)

والحق ليس بفسرد قسط منحصسرا إلا الرسول هو المعصسوم لا أحسد صلى عليسه إلسه العسرش فساطره مسلما مسا بسأقلام جسرى المسدد والآل والصحب ثم التسسابعين فسم والحمسد فله لا يحصسى لسه عسدد

#### الشرح:

<sup>(</sup>١) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أحسر الحساكم إذا احتسهد فأصساب أو أخطساً ، ج٦ / ص ٢٦٧٦ / ح ٢٩١٩، ومسلم في الأقضية باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ ص ٧١٣ ح ١٧١٦.

<sup>(</sup>۱) شبق تخریجه ص ۱۳۱ .

في هذه الأبيات الثلاثة وهي الأخيرة في هذه الجوهرة يشير المؤلف إلى أن الحق لا يعـــرف بالرجال وإن الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرســول ﷺ هو المعصوم بعصمة الله من الخطأ والزلل لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحــــى وكذلــك رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله .

قال تعالى : ﴿ أَلِنَّا أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الالعم: ١٧٤].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### خاتمة البحث

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على حاتم الأنبيساء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يسوم الديسن وسلم تسليماً كثيراً .

#### وبعد:

وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها .

- ا- عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الأبوين الأميين ينحبان حافظاً من الحفاظ وعالما
   من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى.
- ٧- فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حافظ حيث منحه حافظة قوية ، وذكاءاً نسادراً بمسا حعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً لهم في فترة وجيزة ، بعد أن كان متعلماً معهم ، بسل ويؤلف الكتب العلمية العظيمة، التي يستعصي على الكثير من أهل العلم تأليف مثلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .
- ٤- دور الشيخ حافظ رحمه الله في تأصيل العقيدة السلفية في منطقة الجنوب هو وشيخه عبد الله الله القرعاوي حيث أن لهما أكبر الأثر -بعد الله تعالى في إخراج الناس من ظلمات الجمل والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وإلى حانب هذه النتائج فإنه لا يفوتني أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات التي أرى أنما نافعـــــة في هذا الجال ومنها :

1- أن تقوم جامعات المملكة العربية السعودية بتحقيق ودراسة مؤلفات الشيخ العلامة حسافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله المطبوعة منها والمخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض المكتبات مخطوطاً لم يطبع بعد، لأن في الإعتناء بها وطبعها إحياء لتراث عظيم اشتمل علسي الكثير من الموضوعات العلمية .

- 7- أرى أنه لا غنى لطالب العلم في الدراسات العليا وغيرها من مؤلفات الشيخ حافظ بصفة عامة وكتب العقيدة بصفة خاصة ، لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعلم غزير، ، ومنهج سليم مستمد من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد/ وما صح من سنة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لتلك النصوص ولذلك فإني أرى أن تقرر تلك المؤلفات للتدريس في الجامعات والدراسات العليا وخاصة كتب العقيدة.
- ٣- أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات بفتح قسم خاص للدراسات العليا في منطقة جازان بجميع فروعها وأقسامها العلمية والأدبية تسهيلاً للطالبات الراغبات في مواصلة الدراسات العليا من عناء السفر والمشقة التي يواجهنها ومن عدم وجود عرم لمرافقتهن إلى المناطق الأخرى لاسيما وأن سفر المرأة بمفردها أمر محظور لا تقره الشريعة الإسلامية الغراء وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العليا دون عناء أو مشقة ، مسع العلم بحاجة المنطقة لمثل هذه الدراسة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

فهرس الآيات القرآنية مرتباً حسب السور

| الصفحة     | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة       |
|------------|------------------------------------------|--------------|
| 110, 27    | <b>(*)</b>                               | سورة الفاتحة |
| 779 . 119  | (Å)                                      | سورة اليقرة  |
| 779.119    | (4)                                      |              |
| 114        | (1•)                                     | -            |
| ٨١         | (11)                                     |              |
| ٨٠         | (14)                                     |              |
| 177        | (*1)                                     |              |
| 177        | (**)                                     |              |
| 710,177    | (44)                                     |              |
| 177        | ( <b>Y</b> £)                            |              |
| 779        | ( <b>4</b> £)                            |              |
| 718        | ( <b>\$</b> T)                           |              |
| ١٦٣        | (84)                                     |              |
| 710        | (10)                                     |              |
| 159        | (11)                                     |              |
| 779        | (44)                                     |              |
| 144        | ( <b>1Y</b> )                            |              |
| ١٣٣        | (4A)                                     |              |
| 791,79.    | (1+4)                                    |              |
| 710        | (117)                                    |              |
| V4         | (114)                                    |              |
| 16.        | (141)                                    |              |
| 701        | (117)                                    |              |
| 441        | (188)                                    |              |
| 779        | (157)                                    |              |
| 177 . 17 . | (170)                                    |              |
| 717        | (177)                                    |              |
| 747        | (174)                                    |              |

| الصفحة       | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة        |
|--------------|------------------------------------------|---------------|
| 77.          | (144)                                    |               |
| 747          | (149)                                    |               |
| 1.4          | (141)                                    |               |
| 777          | (14+)                                    |               |
| 707          | (*14)                                    |               |
| 777          | (۲۲۱)                                    |               |
| 144          | (۲۲۲)                                    |               |
| ***          | (444)                                    |               |
| 779          | (۲۳۱)                                    |               |
| 717          | (440)                                    |               |
| ٠٨ ، ٧٥٢     | (444)                                    |               |
| 777          | (719)                                    |               |
| ۱٦١، ١٤٣، ٨٧ | (404)                                    |               |
| 94,98,04     | (400)                                    |               |
| 777 . 179    | (\$77)                                   |               |
| 174          | (44+)                                    |               |
| 17.          | (444)                                    |               |
| 710          | (۲۸۲)                                    |               |
| 101          | (440)                                    |               |
| 46           | (*)                                      | سورة آل عمران |
| 187          | ( <b>Y</b> )                             |               |
| 17.          | (٣١)                                     |               |
| 17.          | (41)                                     |               |
| 40           | (49)                                     |               |
| 10.          | ( <b>£</b> 0)                            |               |
| 101          | ( <b>£</b> Y)                            |               |
| 176          | (£4)                                     |               |
| 101          | (01)                                     |               |
| 177          | (۲۷)                                     |               |
| 77.          | •                                        |               |
| •            | (1+4)                                    |               |

| الصفحة    | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة       |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 71.       | (171)                                    |              |
| 7.4       | (144)                                    |              |
| 761       | (107)                                    |              |
| 74        | (177)                                    |              |
| 417.164   | (140)                                    |              |
| 1         | (1)                                      | سورة النساء  |
| 7.7.7     | (17)                                     |              |
|           | (14)                                     |              |
| 144       | (\$A)                                    |              |
| 10.46     | (♦٨)                                     |              |
| 7.7       | (84)                                     |              |
| 717       | (11)                                     |              |
| 770       | (84)                                     |              |
| ١٢٣       | (117)                                    |              |
| 114       | (140)                                    |              |
| 181 . AY  | (171)                                    |              |
| 177,777   | (164)                                    |              |
| 741, 747  | (110)                                    |              |
| 101       | (10+)                                    |              |
| 104       | (101)                                    |              |
| 101       | (101)                                    |              |
| 187 , 187 | (10V)                                    |              |
| ۱۸۶،۱۸۳   | (104)                                    |              |
| 141       | (101)                                    |              |
| 1 £ 7     | (111)                                    |              |
| 177.127   | (171)                                    |              |
| 711       | (471)                                    |              |
| 711       | (111)                                    |              |
| 10.       | (141)                                    |              |
| ۱۳۲       | (177)                                    |              |
| 414       | <b>(</b> <sup>†</sup> <b>)</b>           | سورة المائدة |

| الصفحة        | الآيـــــة    | السورة       |
|---------------|---------------|--------------|
| 777           | <b>(T</b> )   |              |
| 710           | ( <b>£</b> )  |              |
| 717           | ( <b>6</b> )  |              |
| 717.717       | (1)           |              |
| 7.4           | (14)          |              |
| 17.           | (*\$)         |              |
| ٥.            | (11)          |              |
| 114           | (111)         |              |
| 144           | (1)           | سورة الأنعام |
| 187           | <b>(Y)</b>    |              |
| 14            | (1A)          |              |
| 144           | (11)          |              |
| 7 2 7         | ( <b>**</b> ) |              |
| A£            | ( 04 )        | _            |
| 177           | (11)          |              |
| ۲۵            | ( <b>1</b> £) |              |
| A£            | ( <b>Yr</b> ) |              |
| 169.167       | (1••)         |              |
| 477, 477      | (1+4)         |              |
| 41            | (110)         |              |
| 777           | (171)         |              |
| 727           | (170)         |              |
| 710           | (117)         |              |
| 777           | (110)         |              |
| 140           | (104)         |              |
| 144           | (177)         |              |
| 144           | (177)         |              |
| 74.           | (₹₹)          | سورة الأعراف |
| 74.           | ( <b>£</b> ٣) |              |
| 750.10.111.91 | (0£)          |              |
| 174           | (99)          |              |

| الصفحة  | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة       |
|---------|------------------------------------------|--------------|
| 175     | (P4)                                     |              |
| PAY     | (111)                                    |              |
| 177.161 | (155)                                    |              |
| 141     | (150)                                    |              |
| 166     | (14A)                                    |              |
| 711     | (177)                                    |              |
| 70.     | (174)                                    |              |
| 118:1.9 | (14+)                                    |              |
| 179     | (144)                                    |              |
| 144     | (1/4)                                    |              |
| 711     | (111)                                    |              |
| 177.119 | ( <b>Y</b> A)                            | سورة الأنفال |
| 777     | (£Y)                                     |              |
| 127     | (*)                                      |              |
| 188     | (1)                                      | سورة التوبة  |
| 777     | ( <b>*</b> *)                            |              |
| 709     | (4.8)                                    |              |
| ١٠٨     | (4+)                                     |              |
| 747     | ( <b>61</b> )                            |              |
| 44.     | (٧٢)                                     |              |
| 710     | (44)                                     |              |
| 776.71. | (111)                                    |              |
| 701     | (1.4)                                    |              |
| 777     | (111)                                    |              |
| 770     | (177)                                    |              |
| AY      | (174)                                    |              |
| 170     | ( <b>Y</b> )                             | سورة يونس    |
| 170     | (Å)                                      |              |
| ٤٦      | (1•)                                     |              |
| 777     | (1A)                                     |              |
| 777     | (*1)                                     |              |

| الصفحة         | <u></u>                        | السورة                                        |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 41             | (٣١)                           |                                               |
| AS             | (44)                           |                                               |
| 7.9            | (Å•)                           |                                               |
| 110            | (1+4)                          |                                               |
| 770,177,177    | (1•4)                          |                                               |
| 177,177        | (1+4)                          |                                               |
| 7.7            | ( <b>8</b> Å)                  | سورة هـــــود                                 |
| 7.7            | (77)                           |                                               |
| 7.7            | (41)                           |                                               |
| 77.7.7.7.0     | (¶Å)                           |                                               |
| 18             | (41)                           | مورة يومـــــــف                              |
| 4.4            | (\$*)                          |                                               |
| 7.1            | (٧٢)                           |                                               |
| 4.4            | <b>(</b> <sup>†</sup> <b>)</b> | سورة الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 107            | <b>(Y)</b>                     |                                               |
| 175 , 97       | (1•)                           |                                               |
| 757, 175       | (11)                           |                                               |
| 711.110.111.91 | (11)                           |                                               |
| 177            | (                              |                                               |
| V4             | (44)                           |                                               |
| 779            | (44)                           |                                               |
| 187            | (٣٣)                           |                                               |
| 179            | ( <b>YY</b> )                  | سورة إبراهيسسم                                |
| £7             | (Y\$)                          |                                               |
| 47.67          | <b>(</b> ٣٩)                   |                                               |
| 71.            | (£Y)                           |                                               |
| 7.0            | (\$7)                          | سورة الحجر                                    |
| 7.0            | (\$7)                          |                                               |
| 7.0            | ( <b>££</b> )                  |                                               |
| 7.0            | (\$0)                          |                                               |
| 7.9.7.0        | (£7)                           |                                               |

| الصفحة  | الآيـــــة    | السورة       |
|---------|---------------|--------------|
| *1.     | (£A)          |              |
|         | (40)          | صورة النحل   |
| 144     | (TY - YA)     | •            |
| 104     | (41)          |              |
| 770     | (14)          |              |
| 414     | ( <b>£</b> £) |              |
|         | (01)          |              |
| •4      | (AY)          |              |
| 97      | (4+)          |              |
| 140,176 | (1.4)         |              |
| ۷۶۳،۱۰۸ | (144)         |              |
| ١٣١     | (44)          | سورة الإسراء |
| ٥٧، ٥١٧ | (44)          |              |
| 116     | <b>(٣٦)</b>   |              |
| 171     | (00)          |              |
| 797     | (44)          |              |
| 47      | (1+4)         |              |
| 1.1     | (11)          |              |
| Y0.     | (17)          | سورة الكهف   |
| 774     | (**)          |              |
| ۲۸۰     | (01)          |              |
| 14.     | (99-94)       |              |
| 144     | (11)          |              |
| 7.7     | (1.0)         |              |
| 117.14  | (1+1)         |              |
| 771,174 | (11+)         |              |
| 101     | (01)          | سورة مريم    |
| 7.0.7.8 | (Y1)          |              |
| 7.0     | (YY)          |              |
| 7.4     | (YY)          |              |
| 74.     | (FA)          |              |

| المفحة  | ž       | السورة        |
|---------|---------|---------------|
| 1.1     | (*)     | سورة طه       |
| 14      | (17-1.) |               |
| 144     | (£1)    |               |
| 1.4     | (13)    |               |
| 7.49    | (14)    |               |
| 111     | (Y£)    |               |
| 166     | (84)    | :             |
| YY      | (4£)    |               |
| 777     | (1.4)   |               |
| 99      | (11+)   |               |
| 46      | (111)   |               |
| 717     | (141)   |               |
| 164.47  | (*)     | سورة الأنبياء |
| 177     | (19)    |               |
| 144     | (**)    |               |
| 17, 071 | (10)    |               |
| 144     | (*1)    |               |
| 177     | (۲۷)    |               |
| 777     | (44)    |               |
| ۱۳۷،۱۳۰ | (\$7)   |               |
| 111.114 | (£Y)    |               |
| 181     | (٧٣)    | ····          |
| 19.     | (47)    |               |
| 77.     | (99)    |               |
| ١٢٢     | (٣١)    | سورة الحج     |
| 777     | (44)    |               |
| 744,747 | (٧•)    |               |
| 1.0     | (FA)    | صورة المؤمنون |
| 41      | (AA)    |               |
| 7.      | (\$)    | سورة النور    |
| 718     | (44)    |               |

| الصفحة                 | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة        |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 109                    | ( <b>0</b> 1)                            |               |
| 714                    | (11)                                     |               |
| 71.                    | (11)                                     | سورة الفرقان  |
| 16                     | ( <b>0</b> Å)                            |               |
| 1.1                    | (04)                                     |               |
| 161.167                | (8)                                      | سورة الشعراء  |
| 779                    | (11)                                     |               |
| 779                    | (44)                                     |               |
| 148                    | (140-144)                                |               |
| 90                     | (XY - YYA)                               |               |
| 779,977                | (11)                                     | صورة النمل    |
| 144                    | <b>(</b> Y <b>Y</b> )                    |               |
| 144                    | (AY)                                     |               |
| 197                    | (AY)                                     |               |
| 119,117                | (A¶)                                     |               |
| 70                     | (10)                                     | سورة القصص    |
| 101                    | (4.)                                     |               |
| 94                     | ( <b>T</b> A)                            |               |
| 174                    | (£٣)                                     |               |
| ۸٤                     | (94)                                     |               |
| 14.                    | (83)                                     |               |
| 101,301                | (11)                                     |               |
| 101                    | (40)                                     |               |
| 747                    | ( <b>۱</b> ۸)                            |               |
| 101                    | (Y£)                                     |               |
| 76.                    | (YA)                                     |               |
| A.Y. P.Y. 2P. YIY. YIY | (AA)                                     |               |
| 119                    | (1)                                      | سورة العنكبوت |
| 111                    | (Y)                                      | سوره العسبوت  |
| 111                    | <b>(*)</b>                               |               |
| 707                    | (10)                                     |               |

| الصفحة   | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة       |
|----------|------------------------------------------|--------------|
| AFY      | (44)                                     |              |
| 777, 777 | <b>(£1)</b>                              | سورة الروم   |
| V1       | (Y)                                      | سورة لقمان   |
| 771, 777 | (14)                                     |              |
| 11A      | (**)                                     |              |
| ٤٧       | (14)                                     |              |
| 1.1      | ( <b>\$</b> )                            | سورة السجدة  |
| ۱۳۷،۱۳۰  | (11)                                     |              |
| 160      | (14)                                     |              |
| ٣.١      | (4)                                      | سورة الأحزاب |
| 171      | ( <b>Y</b> )                             |              |
| 4.1      | (44)                                     |              |
| 777.10.  | ( <b>4</b> 4)                            |              |
| 177      | (\$+)                                    |              |
| 119      | (44)                                     |              |
| •        | (٧+)                                     |              |
| •        | (Y1)                                     |              |
| 76,737   | <b>(</b> *)                              | مورة مــــا  |
| 110      | (1)                                      |              |
| 777      | (**)                                     |              |
| 177      | (YA)                                     |              |
| 144      | (1)                                      | سورة فاطر    |
| 14.111   | <b>(Y)</b>                               |              |
| 744      | <b>("</b> )                              |              |
| 1        | (YA)                                     |              |
| ٨٥       | (44)                                     |              |
| ٨٨       | <b>(</b> 44)                             |              |
| ٥٣       | ( <del>T</del> A)                        |              |
| 757      | (11)                                     |              |
| 170      | (11)                                     | سورة يس      |
| 727      | (11)                                     |              |

| الصفحة               | ž              | السورة           |
|----------------------|----------------|------------------|
| 197                  | ( <b>01</b> )  |                  |
| 11A                  | (44)           | سورة الصافات     |
| 114                  | (۲۳)           |                  |
| 114                  | (Y <b>£</b> )  |                  |
| 119                  | (\$1)          |                  |
| 111                  | (£Y)           |                  |
| 7.0                  | (44)           |                  |
| 144                  | (101)          | -                |
| 144                  | (177)          |                  |
| 174                  | (*)            | مورة ص           |
| 11                   | (40)           |                  |
| 194                  | (A7)           |                  |
| 110                  | (1)            | سورة الزمــــــر |
| 74.17411             | <b>(Y)</b>     |                  |
| 99,99                | <b>(£)</b>     |                  |
| ۱۱ ه. ۱ ه. ۱ ۱۷ ه. ۱ | (1)            |                  |
| ۸٤                   | (14)           |                  |
| 34, 74, 677          | (44)           |                  |
| ٨٤                   | ( <b>4</b> \$) |                  |
| 449                  | (04)           |                  |
| eAY                  | (# <b>t</b> )  |                  |
| ۱۲۳                  | (40)           |                  |
| ۱۲۳                  | (11)           |                  |
| 144                  | (٧1)           |                  |
| ۱۳۸                  | (٧٣)           |                  |
| 47                   | (Y£)           |                  |
| 140                  | (Y)            | سورة غافر        |
| 194                  | (14)           |                  |
| 771                  | (1A)           |                  |
| 40                   | (11)           |                  |
| 177                  | ( <b>£</b> 0)  |                  |

| الصفحة               | الآيـــــة     | السورة       |
|----------------------|----------------|--------------|
| 710,177              | (£¶)           |              |
| 707                  | (00)           |              |
| 178                  | (٩٠)           |              |
| AFY                  | (٧+)           |              |
| 717,174              | (VA)           |              |
| 140                  | (Aa)           |              |
| 701                  | (*1)           | سورة فصلت    |
| 710                  | (\$+)          |              |
| 20, 22, 22, 311, 477 | (11)           | سورة الشورى  |
| 171                  | (14)           |              |
| 141 141              | (19)           |              |
| 141                  | (01)           |              |
| 14.                  | (84)           |              |
| 164                  | ( <b>t</b> )   | سورة الزخرف  |
| 17                   | (4)            |              |
| 114                  | <b>( T T</b> ) |              |
| 114                  | (Y <b>0</b> )  |              |
| 144                  | (Å•)           |              |
| 117 (45              | (FA)           |              |
| 110                  | <b>(£)</b>     | سورة الدحان  |
| 147                  | (1.)           |              |
| 147                  | (11)           |              |
| 710                  | (\$9)          |              |
| At                   | (14)           | سورة الأحقاف |
| 114                  | (49)           |              |
| 117                  | (11)           | سورة محمد    |
| 140                  | (11)           | سورة الفتح   |
| 7.7                  | (14)           |              |
| 444                  | (44)           |              |
| PYY, 7AY             | (4)            | سورة الحجرات |
| 747, 747             | (1.)           |              |

| الصفحة      | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة        |
|-------------|------------------------------------------|---------------|
| 117         | (10)                                     |               |
| 177         | (14)                                     | سورة ق        |
| 144         | (1A)                                     |               |
| 174         | (71)                                     |               |
| 177         | (40)                                     |               |
| 170         | (44)                                     |               |
| 170         | (44)                                     |               |
| 777         | (40)                                     | - 11          |
| 140         | (\$)                                     | الطور         |
| 710         | (71)                                     |               |
| 178         | <b>(£)</b>                               | مورة النجم    |
| 148         | (8)                                      |               |
| 178         | (*)                                      |               |
| ١٣٤         | <b>(Y</b> )                              |               |
| 176         | (A)                                      |               |
| 148         | (1)                                      |               |
| ١٣٤         | (14)                                     |               |
| 148         | (11)                                     |               |
| 178         | (10)                                     |               |
| 44.         | (۲۲)                                     |               |
| 777         | (11)                                     | سورة القمر    |
| 717,17.     | (۲۲)                                     | سورة الرحن    |
| 14.         | (YY)                                     |               |
| 110         | (44)                                     |               |
| 144         | (AT)                                     | سورة الواقعة  |
| 144         | (11)                                     |               |
| 1.4.1.4.1.1 | ( <b>£</b> )                             | سورة الحديد   |
| 7.9         | (*1)                                     |               |
| 90          | (1)                                      | سورة المجادلة |
| ۱، ۸۸       | (11)                                     |               |
| 747         | (۲۲)                                     | سورة الحشر    |

| الصفحة                    | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السورة         |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 710                       | (4)                                      | سورة الجمعة    |
| 441                       | (1)                                      | سورة المنافقون |
| 774                       | <b>(4)</b>                               |                |
| ٨١                        | <b>(£)</b>                               |                |
| 70.                       | <b>(Y)</b>                               | سورة التغاين   |
| 10.                       | (8)                                      | سورة الطلاق    |
| 111                       | (14)                                     | <u> </u>       |
| 7.7.3.7.4.7               | (1)                                      | سورة التحريم   |
| 717                       | ( <b>V</b> )                             |                |
| A+Y, FAY                  | ( <b>^</b> )                             |                |
| 717                       | (11)                                     |                |
| 1.4                       | (11)                                     | صورة الملك     |
| 1.7                       | (14)                                     |                |
| 74.                       | (£Y)                                     | سورة القلم     |
| 77.                       | (\$4)                                    |                |
| 170                       | (14)                                     | سورة الحاقة    |
| 199                       | (14)                                     |                |
| 199                       | (**)                                     |                |
| 199                       | (*1)                                     |                |
| 199                       | (44)                                     |                |
| 199                       | (Y•)                                     |                |
| 199                       | (44)                                     |                |
| 101                       | (\$•)                                    |                |
| 177                       | (1)                                      | سورة الجن      |
| 177                       | <b>(Y)</b>                               |                |
| 187                       | (40)                                     | سورة المدار    |
| 167                       | (۲۲)                                     |                |
| 18.                       | (*1)                                     |                |
| 446                       | (£A)                                     |                |
| 777, Y77, <del>6</del> 77 | (۲۲)                                     | سورة القيامة   |
| 777, 777, 677             | (۲۳)                                     |                |

| الصفحة   | ١ڵٳۦ         | السورة        |
|----------|--------------|---------------|
| 740      | (49)         |               |
| 174      | (Y)          | مورة الإنسان  |
| 70.      | (٣•)         |               |
| 101      | (17-10)      | سورة النازعات |
| 144      | (10)         | مورة عبس      |
| 144      | (11)         |               |
| 101      | (11)         | سورة التكوير  |
| 719      | (۲۹)         |               |
| 144      | (1.)         | سورة الانفطار |
| 177      | (11)         |               |
| ۱۳٦      | (11)         |               |
| 777      | (**)         | سورة المطففين |
| 777      | (44)         |               |
| 10       | (4)          | سورة البروج   |
| 11       | (1)          | سورة الأعلى   |
| 717      | <b>(Y)</b>   | مورة الفجر    |
| 717      | (*)          | سورة الليل    |
| 747      | (3)          |               |
| 787      | ( <b>V</b> ) |               |
| 790      | (14)         |               |
| 790      | (*1)         |               |
| ١        | (1)          | سورة العلق    |
| 7 \$ 0   | <b>(£)</b>   | سورة القدر    |
| 710      | (*)          |               |
| 111      | (8)          | سورة البينة   |
| 7199     | (11-1)       | سورة القارعة  |
| VV       | (A)          | سورة الحمزة   |
| 169      | (*)          | سورة الفيل    |
| 411, 717 | (1)          | سورة الكوثر   |
| ۸۲۱، ۳۱۲ | (۲)          |               |
| 717      | <b>(</b> Ÿ)  |               |

| الصفحة | الآيــــــة  | السورة        |
|--------|--------------|---------------|
| 11     | (1-1)        | سورة الكافرون |
| 49,49  | (1-1)        | سورة الإخلاص  |
| 791    | ( <b>£</b> ) | سورة الفلق    |

# فهرس الأحاديث مرتباً حسب الحروف الهجائية

| الصفحة   | الحديث                          |
|----------|---------------------------------|
| *11      | آتی باب الجنة.                  |
| ٨٥       | آمركم بالإيمان .                |
| 741      | آية المنافق .                   |
| 140      | أتدري أين تذهب .                |
| 777      | اجعلتني فله ندا .               |
| 170      | اذن لي ان أحدث .                |
| 719,119  | أسعد الناس بشفاعتي .            |
| 114      | أشهد أن لا إله إلا الله         |
| 717      | أعطيت خساً .                    |
| 799      | الختج وبشره .                   |
| 17.      | أفلح إن صدق .                   |
| 141      | ألا أحدثكم حديثا عن الدجال .    |
| 777      | الا اخبركم بما هو اخوف          |
| 799      | ألا أستحي .                     |
| 775      | ألا إن الله ينهاكم .            |
| 7 £ Y    | الله أعلم بما كانوا عاملين .    |
| 1.9      | اللهم إني عبدك .                |
| ١٣٥      | اللهم رب جبريل                  |
| ٤٧       | اللهم وبنا لك الحمد .           |
| 7.9.7.0  | اللهم لك الحمد أنت نور السماوات |
| 170,177  | اللهم رحمتك أرجو .              |
| ۸۱۲، ۱۲۲ | أما أهل النار .                 |
| ٣٠٠، ٢٩٦ | أما ترضى                        |
| 74, 34   | امرت أن أقاتل النا <i>س</i> .   |
| 217,017  | انا اول شفيع.                   |
| 717,171  | أنا سيد ولد آدم .               |

| الصفحة   | اختیث                         |
|----------|-------------------------------|
| 166      | احتج آدم وموسى                |
| 179      | ان لا تدع .                   |
| ۱۷۳،۱۳۸  | إذا <b>أقع</b> د المؤمن .     |
| 771      | إذا حكم الحاكم .              |
| 177,176  | إذا سألت فسأل الله .          |
| 711      | إذا صار أهل الجنة إلى الجنة . |
| 445      | استأذنت ربي .                 |
| 7.1      | اسمعوا وأطيعوا .              |
| 71.      | اطلعت في الجنة .              |
| 440      | إن أبي وأباك في النار .       |
| 710      | إن أحدكم يجمع خلقه .          |
| 114      | إن افضل أيامكم .              |
| 177      | إن الرجل ليتكلم               |
| 717      | إن الشمس تلنو يوم القيامة .   |
| ۱۳۸،۱۳۵  | إن العبد إذا وضع .            |
| 717      | إن الناس يصيرون .             |
| 177      | إن الله اتخذي محليلا .        |
| 711      | إن الله أخذ ذرية آدم .        |
| 171      | إن الله اصطفى .               |
| 777,777  | إن الله تجاوز .               |
| 119      | إن الله حرم على النار .       |
| 44       | إن الله ليرضى .               |
| ١٨٣      | إن الله ليس بأعور .           |
| 170      | إن الله تعالى خلق الرحمة .    |
| 110      | إن الله تعالى بيعث .          |
| 19.      | إن الله تعالى يوحي .          |
| 771, 777 | إن الله عز وجل يبسط.          |
| 7.1      | إن الله عز وجل يستخلص .       |

| الصفحة   | اخدیث                            |
|----------|----------------------------------|
| 111      | إن الله عدث لنبيه .              |
| 7 6 9    | إن الله يصنع كل صانع .           |
| 177      | إن أول الآيات محروجا .           |
| 710      | إن حوضي أبعد من أيلة .           |
| 715      | إن قلر حوضي .                    |
| 747      | إن قلوب بني آدم .                |
| 711      | إن لكل نبي حوضا .                |
| 1.9      | إن لله تسعة وتسعين اسما .        |
| 177      | إن لي أسماء .                    |
| ٨٥       | إنما الأعمال بالنيات .           |
| 177,178  | إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي .     |
| ۱۲۸      | إنه لا يرد شيئا .                |
| 7.7      | إنه ليأتي الرجل العظيم .         |
| 191      | إن ياجوج وماجوج .                |
| 16.      | إين أرى ما لا ترون .             |
| ٨٥       | الإيمان بضع وصبعون شعبة          |
| 174      | بادروا بالأعمال ستا .            |
| AY       | يداً الإسلام غريباً .            |
| ۸£       | بلى والذي نفسي بيده .            |
| 194      | بين النفخين .                    |
| 797      | بينما أنا نائم رأيتني على قليب . |
| ۸۸، ۲۹۷  | بينما أنا نالم رأيت الناس .      |
| 797      | بينما أنا نالم شربت .            |
| ٨٩       | بينما نحن عند رسول الله .        |
| 77       | تركت فيكم أمرين .                |
| ۹۷۱، ۸۷۱ | اللاث إذا عرجن .                 |
| 171      | ثلاث من كن فيه .                 |
| 7.1      | ثم يؤتى بالجسو .                 |

| الصفحة  | الحذيث                                     |
|---------|--------------------------------------------|
| ١       | جاء رجل من اليهود .                        |
| YY      | خالفوا المشركين .                          |
| 177     | خلقت الملائكة .                            |
| 7.7     | خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم .            |
| ١٨٣     | الدجال ممسوح العين                         |
| ٧٨      | دعاة على أبواب جهنم .                      |
| 1.4     | الراحون يرحهم الرحن                        |
| 444     | مباب المسلم فسوق .                         |
| 7.7,7.7 | ستكون أمراء .                              |
| 197     | الصور قرن ينفخ فيه .                       |
| 4       | عليكم بسنتي .                              |
| 77.     | فر من المجلوم .                            |
| 141     | فيأيّ على قوم .                            |
| 141     | فيبعث الله عيسى بن مريم .                  |
| ٧١٠     | قال الله تعالى أعددت لعبادي .              |
| ۱۱۹ ،۸۵ | قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء .          |
| 757     | كتب الله مقادير الحلائق .                  |
| 171     | قد سألت الله لآجال مضروبة .                |
| 27      | كل أمر ذي بال .                            |
| 111     | كلمتان خفيفتان .                           |
| ١٢٣     | كم إله تعبد .                              |
| 197,176 | كيف أنعم .                                 |
| 11.     | لا إله إلا الله ويل للعرب من شو قد الحرب . |
| 747     | لا ترجعوا بعدي كفارا                       |
|         | لا تسبوا أصحابي .                          |
| 171.47  | لا تفضلوني على موسى .                      |
| 140     | لا تقوم الساعة .                           |
| ٣٠٠     | لأعطين الراية .                            |

| الصفحة | الحديث                              |
|--------|-------------------------------------|
| ***    | لا علوى .                           |
| 716    | لا يذبحن أحدكم حتى يصلي .           |
| YAY    | لا يزين الزاني حين يزين .           |
| 77.    | لا يورد نمرض على مصح .              |
| 171    | لا يؤمن أحدكم .                     |
| 174    | لعن الله من ذبح لغير الله .         |
| 1.4    | لقد حكمت فيهم .                     |
| 717    | لقيت إبراهيم .                      |
| 77.    | للشهيد عند ربه .                    |
| 7.7.   | لله أشد فرحا بتوبة عبده .           |
| 177    | لو كنت متخذا خليلا .                |
| 171    | ليس شيء أكرم على الله .             |
| 771    | ليس منا من حلف بالأمانة .           |
| ٤٧     | ما أنعم الله على عبد .              |
| 174    | ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله .  |
| 141    | ما بين خلق آدم .                    |
| 174    | ما تذاكرون .                        |
| AV     | ما رأيت من ناقصات عقل ودين .        |
| 14.    | ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله . |
| 704    | ما من صاحب ذهب ولا فضة .            |
| 747    | ما منكم من نفس .                    |
| ١٨٣    | ما من نبي إلا وقد أنذر أمته .       |
| 114    | مثل ما يعثني الله يه .              |
| 797    | مروا أبا بكر فليصل بالناس .         |
| ٧٥     | من تشيه يقوم لهو منهم .             |
| 1.4    | من تصدق بعدل تمرة .                 |
| 100    | من حفظ عشر آيات .                   |
| ۳۱۱،۸۸ | من رأى منكم منكرا .                 |

| الصفحة | اخديث                                |
|--------|--------------------------------------|
| 440    | من حلف فقال باللات والعزى .          |
| 771    | من سمع سمع الله به .                 |
| 7.4    | من شهد أن لا إله إلا الله .          |
| ٨٨     | من عادى لي وليا .                    |
| 717    | من قال سبحان الله وبحمده .           |
| YAY    | من كانت عنده مظلمة .                 |
| 114    | من لقيت من وراء هذا الحائط .         |
| 117    | من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله . |
| 178    | من مات لا يشرك بالله شيئا .          |
| ١٢٨    | من نذر أن يطع الله فليطعه .          |
| 777    | المؤمن القوي خير                     |
| 104    | هذا باب من السماء فتح .              |
| 198    | هل تتهمون به من أحد .                |
| 7.7    | هم في الظلمة دون الجسر .             |
| 7.0    | والذي نفسي بيده لا يلج .             |
| ١٦٨    | والذي نفسي بيده لا يسمع بي .         |
| 144    | والذي نفسي بيده ليوشكن .             |
| 7.1    | وأهل بيتي .                          |
| 777    | وتؤمن بالقلىر خيره وشره .            |
| 777    | واعلم أن ما أصابك .                  |
| 1      | وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس .     |
| 177    | وإنه سيكون من أمتي .                 |
| 1.1    | وقد تركت فيكم .                      |
| 7.1    | ويح عمار تقتله الفنة الباغية .       |
| 7.6    | ويضرب الصراط .                       |
| 177    | ويلك وما أعددت لها .                 |
| 141    | فيأتي على قوم                        |
| ۸۲     | يأتي على الناس زمان .                |

| الصفحة | الحليث                                |
|--------|---------------------------------------|
| 178    | يا معاذ أتنوي ما حق الله على العباد . |
| 1.4    | يتعاقبون فيكم ملائكة .                |
| ٨٤     | يخرج من النار .                       |
| 719    | يخرج قموم من النار                    |
| 771    | يدخل أهل الجنة الجنة .                |
| 44.    | يشقع الشهيد .                         |
| 711    | يقال لأهل الجنة .                     |
| 141    | يقتل ابن مريم الدجال .                |
| 144    | يقول الله تعالى يا آدم .              |
| 144    | يؤتى بجهنم يومئذ                      |
| 7.1    | يۇتى بالقرآن .                        |

# فهرس الآلــــــار مرتباً حسب الحروف الهجائية

| الصفحة | الألـــــر                                     |
|--------|------------------------------------------------|
| 197    | خس قد مضين                                     |
| 1.1    | زوجكن أهاليكن وزوجني ربي                       |
| 474    | سحر رسول الله ﷺ يهودي من بني زريق              |
| 797    | كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا         |
| 740    | لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا              |
| 160    | ما كنت أظن أن الله ينـــزل براءيّ وحيا يتلى    |
| 197    | ما نمت حتى أصبحت                               |
| 177    | المعقبات ملك موكل به                           |
| 197    | من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم       |
| 194    | هما دشمانان قلد مضى أحدهما                     |
| 101    | ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت |

فهرس الأعلام مرتباً حسب الحروف الهجائية لأسمائهم

| الصفحة |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 774    | أبو بكر بن عبد الرحمن                    |
| 17     | أبو دواد بن الأشعث                       |
| 779    | احد بن حنيل                              |
| 111    | احد بن الحسين بن الحسن                   |
| ٧.     | احد بن عمرو (البزار)                     |
| 71     | أبو نميم - أحد بن عبد الله بن أحد        |
| 171    | این حجر – أحمد ین علي ین عمد             |
| 79     | ابن منجویه – أحمد بن علي بن محمد         |
| ٧٠     | أبو يعلى الموصلي – أحمد بن علي بن المثنى |
| 74     | الخطابي - أحمد بن محمد إبراهيم           |
| 79     | البرقاي أحمد بن محمد أحمد                |
| 167    | الطحاوي – أحمد بن محمد سلامة             |
| 14.    | أحد بن محمد شاكر                         |
| 19     | الحلال – أحمد بن محمد هارون              |
| 17     | أحد بن شعيب النسائي                      |
| 11     | أحد بن عمد جابر                          |
| 17     | آحد بن يميي نجمي                         |
| 14     | إبراهيم حسن شعبي                         |
| 171    | إسماعيل بن عمر بن كثير                   |
| ٦.     | أبو محمد ابن سيعين                       |
| 184    | يشر ين غياث                              |
| 167    | الجعد بن درهم                            |
| ••     | الجهم بن صفوان                           |
| 13     | حسن بن زید تجمی                          |
| 17     | حسن بن يجي حلي                           |
| 774    | الحسن البصري                             |

| الصفحة |                             |
|--------|-----------------------------|
| 17     | حسين بن عبد الله الحكمي     |
| 71     | الحسين بن عبد الله بن صينا  |
| 444    | حاد بن سلمة                 |
| 444    | خارجة بن زيد                |
| 77     | حليل بن أحمد السهارنفوري    |
| 14     | زيد بن محمد هادي مدخلي      |
| 777    | سعيد بن المسيب              |
| 774    | سفيان الثوري                |
| 779    | صغيان بن عيبنة              |
| ٧٠     | سليمان بن أحد الطبراي       |
| ٧.     | سليمان بن داود الطيالسي     |
| 417    | مىلىماڭ بن يسار             |
| 19     | طاهر بن أحمد طالبي          |
| 779    | عيد الرحمن بن عمرو الأوزاعي |
| 0 \$   | عيد الله بن سياء            |
| 17-17  | عبد الله القرعاوي           |
| 771    | عبد الله بن المبارك         |
| 11     | عبد الله بن عمد بن عربي     |
| ٧٠     | على بن أبي بكر الهيثمي      |
| 17     | على بن عبد الله الأهدل      |
| 14     | على بن قاسم القيفي          |
| 1.4    | علي بن ناصر فقيهي           |
| 447    | القاسم بن محمد              |
| 17     | مائك بن آنس                 |
| 14     | محمد بن احد حكمي            |
| 774    | عمد بن إدريس الشافعي        |
| . 77   | عمد بن إمعاعيل البخاري      |
| ٦.     | محمد بن الحسن الطوسي        |

| المفحة |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 14     | محمد بن صغير المحسن                   |
| 10     | محمد بن عبد الرزاق حزة                |
| ٦٨     | محمد بن عبد الله بن محمد (أبن العربي) |
| 157    | محمد بن عمر الرازي                    |
| 71     | محمد بن محمد الفارابي                 |
| 144    | محمد بن محمد الماتزيدي                |
| 74     | محمد بن يزيد بن ماجة                  |
| ٦٨     | يجيى بن يجيى المليثي                  |
| ٦٧     | محمد بن عيسى بن سودة (الترمذي)        |
| 17     | مسلم بن الحجاج                        |
| 14     | ناصر خلوفة                            |
| 779    | النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)           |
| 151    | هية الله بن ملكًا (أبو البركات)       |

#### فهرس المراجع

القرآن الكريم.

- أسد الغابة في معرفة الصحابة

لعز الدين بن الأثير ، دار الفكر .

- أسماء الله وصفاته

عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن ، دار الوطن ، الرياض / ط١ : ١٤١٧ هـ. .

- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة

د. عمر سليمان الأشقر ، دار النفائس - الأردن ، ط٣ : ١٤١٨ هـ .

- أشراط الساعة

ليوسف بن عبد الله الوابل ، دار ابن الجوزي ، ط ١٠ : ١٨ ١ هـــ

- أصول الدين الإسلامي

عمد بن إبراهيم التويجري ، دار العاصمة - الرياض ، ط ١ ٤١٤ هـ

- أصول الفقه

للإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي - القاهرة ، ١٩٧٩ م .

- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة .

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ، خرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر الشــــلبي، مكتبة السوادي ، ط٣ : ١٤١٠ هـــ .

- أهوال يوم القيامة

عبد الملك على الكليب ، مكتبة المعارف - الرياض .

- إتحاف الجماعة بما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة .

حمود بن عبد الله التويجري ، ذار العصيمسي - الريساض ، ط1 : ١٣٩٦هــــ ، ط٢ :

– احتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية

للإمام ابن القيم ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عون ، مكتبة المؤيـــــد – الرياض ، ط1 : ١٤١٤هـــ .

- احتماع الجيوش الإسلامية ، للإمام ابن القيم ، مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق إعداد وتحقيق : د: عواد عبد الله المعتق ، مكتبة الرشد – الرياض ، ط٢ : ١٥١٥هـ. .
  - الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه

محمد نعيم ياسين ، دار الندوة الجديدة - بيوت - لبنان

- البداية والنهاية

للإمام حلال الدين السيوطي ، تحقيق : مصطفى عاشور ، مكتبة القرآن القاهرة .

- البدر الطالع للشوكان

محمد بن على الشوكاني، دار المعرفة بيروت - الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ

- بغية المرتاد

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش ، مكتبة العلوم والحكم ، ط١: ١٤٠٨هــ

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية

تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن قاسم ، مطبعة الحكومة - مكة المكرمـــة ط1 : ١٣٩٢ هـــ .

- تاريخ الأمم والملوك

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطيري ، دار الفكر - بيروت ، طبعة ١٣٩٩هـــ

- تاريخ بغداد

للحافظ أبي بكر أحمد بن على البغدادي ، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان .

- تاريخ المذاهب الإسلامية

محمد أبو زهرة ، دار ا لفكر العربي ، طبعة ١٩٨٩ هـــ

– التبصير في ا لدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق الهالكين

للإمام أبي المظفر الإسفراييني ، مطبعة الأنوار ، ط1 : ١٣٥٩هـ. .

- التبيان شرح نواقض الإسلام

سليمان بن ناصر العلوان ، دار المسلم - الرياض ، ط٦ : ١٣١١هـ .

– التحويف من النار والتعريف بدار أهل البوار

للحافظ أبي الفرج بن الجوزي ، المكتبة العلمية – بيروت .

- ترتيب القاموس المحيط

للفيروز آبادي ، رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي دار الكتب العلمية ، ط ٩٩٩هـ اهـــ

- تذكرة الحفاظ

لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي، دار احياء التراث العربي بيروت مصورة عن الطبعة الهندية

– التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة

- التصوف في تمامة

عمد بن أحمد العقلى ، دار البلاد - حدة ، ط٢ .

- تعريف الخلف بمنهج السلف

د/ إبراهيم بن محمد البريكان ، دار بن الجوزي - الدمام ، ط١ : ١٨ ١هـ .

- التعليقات على كشف الشبهات

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، تعليق : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار أولي النهي - بيروت ، ط٢ : ١٤١٧هـ. .

- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة ، والرافضة والخوارج والمعتزلة

للإمام محمد بن الطيب الباقلاني ، ضبطه وقدم له وعلق عليه : محمود محمــــد الخضـــري ، ومحمد عبد الهادي أبو ريدة ، دار الفكر العربي – بيروت – لبنان .

- تقسيمات الواجب وأحكامه

د/ مختار بابا آدو ، راجعه ونشره : المحامي أحمـــد محمـــد عبــــد الله الشـــنقيطي ، ط١ :

-1818

- تفسير القرآن العظيم

للإمام ابن كثير دار المعرفة – بيروت – لبنان ، ط١ : ١٤٠٧ هـ. .

- تفسير غريب القرآن

لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر، دار الكتب العلميــــة – بيروت ، ط ١٣٩٨ هـــ .

- تفسير المنار

للشيخ محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ط٢ .

- تقريب التهذيب

للإمام أبن حجر العسقلاني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة بيروت لبنان

- مُذيب التهذيب

لللإمام أبن حجر السقلاني دار الفكر للطباعة والنشر ط١: ٤٠٤ هـ..

- تيسير مصطلح الحديث

محمود الطحن مكتبة المعارف - الرياض ، طـ٩ ١٤١٧هـ. .

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشلفية في الانتصار

للفرقة النحية

أحمد بن إبراهيم بن عيسي ، المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان ، ط٣ : ١٤٠٦هـ

- حامع البيان عن تأويل آي القرآن

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، مطبعة الحلبي – مصر ، ط٣ ١٣٨٨هـ .

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير

حلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية – بيروت .

- جامع العلوم والحكم

للإمام بن رجب البغدادي الدمشقى ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس، مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان ، ط٣ ١٤٢١هـ .

- الجامع لأحكام القرآن

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، دار إحياء التراث العربي

- حادي الأرواح

للإمام ابن القيم ، قدم له على السيد صبح المدني ، مكتبة المدن - حدة

- حاشية الروض المربع

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النحدي ، ط ٤ : ١ ٠ ١ ١ هـ . .

- حاشية الأصول الثلاثة

بقلم: عبد الرحمن بن محمد النحدي، الإدارة العامة للطبع والترجمة - الريساض، طبعسة 113 هـ. .

- الحطة في ذكر الصحاح الستة

للسيد صديق حسن خان القهوجي ، دراسة وتحقيق : حسن الجلي ، دار الجيل -- بيروت، ودار عمار -- عمان ، ط1 : ١٤٠٨هـ. .

- الحور العين

لنشوان الحميري ، تحقيق : كمال مصطفى ، مكتبة الخانجى .

- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن

لأبي الحسن عبد العزيز بن يجيى الكناني ، حققه وعلق عليه : د. علي بسن محمسد نساصر الفقيهي ، طبعة ١٤١٢ هس .

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

للحافظ أبي نعيم احمد بن عبد الله الأصفهاني ، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .

- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل

للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٣ : ١١٤١١هـ. .

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور

للإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي ، دار الفكـــــر ، لبنــــان – بــــيروت ، ط: ٢ ،

۱٤٠٣ هس.

- درء تعارض العقل والنقل

لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم .

- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها

د. ناصر بن عبد الكريم العقل ، مركز الدراسات والإعلام - دار إشسبيليا - الريساض ، ط1: ١٤١٨هـ. .

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة )

د. أحمد محمد أحمد جلي ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريالض،

ط۲: ۱٤٠٨: ۲ه...

- الديباج المذهب لأبن فرحون

في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون المسالكي - دار الكتب العلمية بيروت

- الدين الخالص

السيد محمد صديق النوجي ، ضبطه وصححه وخرج أحاديثه : محمد سمالم هاشم دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ، ط٥ : ١٤١٤هـ .

- الرد على الجهمية والزنادقة ، مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامة

للإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق وتعليق : د. عبد الرحمن عميرة ، دار اللواء – الريـــاض – ط1 : ١٣٩٧هـــ وط٢ : ١٤٠٢هـــ .

- الرد على القائلين بوحدة الوجود

لعلي بن سلطان قاري ، دراسة وتحقيق : على رضا بن عبد الله ، دار المأمون -- دمشــــق ط١ : ١٤١٥هــ

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

السيد الشريف محمد بن جعفر الكنابي ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الثانية .

- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

راجعة وأعد فهارسه: سيف الدين الكاتب، دار الكتساب العسربي-بسيروت- لبنسان، ط٣:

.--1817

- زاد المسير في علم التفسير – لابن الجوزي – المكتب الإسلامي بــــيروت، طبعـــة ١٤٠٤هـــــ / ١٩٨٤م

- سلسلة الأحاديث الصحيحة

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض ط١: ١٤١٢هـ

- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي

على بن قاسم الفيفي ، ط١ : ١٤١١هـ .

- سنن أبي داود

#### - سنن النسائي

بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .

- سير أعلام التبلاء

للإمام شمس الدين الذهبي ، حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عـــواد معــروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، ط١ : ١٤١٧هــ .

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب

عبد الحي بن عماد الحنبلي ، دار الآفاق الجديدة – بيروت – لبنان .

شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة

سعيد على القحطاني ، راجعه الشيخ : عبد الله الجبرين ، مؤسسة الجريسي – الريـــاض ، ط٤ : ١٤١٦هـــ

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومـــــن بعدهم

للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ، تحقيق : د. احمد بن سعد بـــن حمدان الغامدي ، دار طيبة للنشر والتوزيع – الرياض ، ط1 : ١٤٢٠هـــ

- شرح السنة

للإمام البغوي ، تحقيق / زهير الشاويش ، وشعيب الأرنؤوط ، المكتـــــب الإســـــلامي --بيروت، ط٢ ٢٠٣ هـــــ

-- شرح صحیح مسلم

للإمام محيي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف النووي، راجعه فضيلة الشيخ : خليل الميــس ، دار القلم – بيروت – لبنان .

- شرح العقيدة الطحاوية

لابن أبي العز الحنفي ، حققه ، وعلق عليه ، وخرج أحاديثه ، وقدم له : د. عبد الله بــــن عبد الحسن التركي ، وشعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط٢ : ١٣٣ هــ .

- شرح الففه الأكبر

للإمام السمرقندي ، عني بطبعه ومراجعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري .

- شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم

- شرح نواقض التوحيد ،

أبي اسامة حسن بن على العواجي ، مكتبة لينة – دمنهور – مصر ، ط1 : ١٤١٣ هـ..

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى

للقاضى عياض ، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

للإمام ابن قيم الجوزية ، مكتبــــة الســوادي – حــدة ، ط1 : ١٤١٢هــــ و ط٢كِ

- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها

د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ، دار أطلس - الرياض ، ط ١ : ١٤١٧ هـ. .

- الشيخ حافظ بن أحمد الحكسي ، حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب أحمد بن علوش مدخلي ، مكتبة الرشد - الرياض ، ط1 : ١٤١٤هـ .

- الشيعة وأهل البيت

إحسان إلهي ظهير ، إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان ، ط٠١: ١٤١٥ هـ .

- الشيعة والتشيم

إحسان إلحي ظهير ، إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان ، ط ١٠٠ ١٥١هـ. .

- الشيعة والقرآن

إحسان إلهي ظهير ، إدارة ترجمان السنة – لاهور – باكستان ، ط٧: ٥ ١ ١ ١هـ .

- صب العذاب على من سب الأصحاب

لمحمود شكري الألوسي ، دراسة وتحقيق : عبد الله البحاري ، مكتبة أضواء الســـــــلف – الرياض ط1 : ١٤١٧ هـــــ .

- صحيح أشراط الساعة

مصطفى أبو النصر الشلبي ، مكتبة السوادي – حدة ، ط٢ : ١٤١٨هـ .

– صحيح البخاري

- دمشق - بيروت طه : ١٤١٤هـ.

- صحيح الترمذي

بشرح الإمام بن العربي المالكي ، دار الكتاب العربي – بيروت .

- صحيح أبن حبان

ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تقديم كمال يوسف الحسوت- دار الكتسب العليمة بيروت- لبنان ط1 : ١٤٠٧هــ

- صحيح سنن أي داود

- صحيح سنن الترمذي

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليسج - الرياض الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ

- صحيح سنن النسائي

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليه - الرياض الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ

- صحيح مسلم

الإمام حافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ، اعتنى به أبو صهيب الكرمسي، بيت الأفكار .

الدولية - الرياض ، ٩ ١ ٤ ١ هـ

- الصفات الالهية بين السلف والخلف

عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة لينة – دمنهور – مصر ، ط٢ : ١٤٠٢هـ .

- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام

– ضوابط المعرفة

لعبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم – دمشق ، ط٤ : ١٤١٤هـ .

- طبقات الحفاظ

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبــــه القاهرة الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م .

- العبودية

لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلبي .

دار الأصالة - الإسماعيلية - مصرط ٢: ١٤١٦هـ.

- عقائد الثلاث والسبعين فرقة

لأبي محمد اليمني ، تحقيق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الغـــامدي ، مكتبـــة العلـــوم والحكم – المدينة المنورة ، ط1 : ١٤١٤هـــ

- العقيدة السلفية في كلام رب البرية

عبد الله بن يوسف الجديع ، دار العصيمي - الرياض ، ط٢: ١٦ ١٨ هـ .

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية

د: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود ، مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنسورة ، ط٣:

. -- 1217

- العقيدة في الله

د: عمر سليمان الأشقر ، مكتبة الفلاح - الكويت ، طه : ١٩٨٤م .

- عقيدة المؤمن

أبو بكر الجزائري ، دار الشروق – حدة ، طه : ١٤٠٧هـ .

- العلو للعلى الغفار

للإمام الذهبي ، اعتنى به : أبو محمد أشرف عبد المقصود

- علوم الحديث

لابن الصلاح ، تحقيق وشرح : نور الدين عتر .

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء .

لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيسق :

د. نزار رضا ، مكتبة الحياة – بيروت ، طبعة ١٩٦٥م .

- غياث الأمم في التياث الظلم

لإمام الحرمين الجويني ، تحقيق : د. عبد العظيم الديب ، مكتبة إمام الحرمـــين – قطـــر ، ط1: • • ١٤٠٠ هـــ .

- فتح الباري

- فتح القدير

للإمام الشوكاني، دار المعرفة - بيروت - لبنان .

- فتح المحيد شرح كتاب التوحيد

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتــــاء والدعوة والإرشاد – الرياض، ط1 : ١٤٠٣هـــ و ط٢ : ١٤١١هـــ .

- الفتح الرباني

ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتيب وتأليف أحمد عبد الرحمن البنــــا- دار الشهاب القاهرة .

- فرجة النظر

للشيخ أحمد شعفي المعافا.

- الفرق بين الفرق

للعالم عبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي الإسفرايني ، تحقيق : محمد محيي الديـــن عبـــد الحميد – المطبعة العصرية – بيروت ، طبعة ١٤١١هــ ، و ١٤١٣هــ .

- فرق معاصرة تنسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها

إعداد : غالب بن علي عواحي ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ، ط1: ١٤١٤هـــ ، و ط٢: ١٤١٨هـــ ، و ط٢: ١٤١٨هــ .

- الفرقان بين الحق والباطل

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية ، وثقه وخرج أحاديثه : عبد القــــادر الأروۋوط ، مكتبة دار البيان -- دمشق -- بيروت ، ط١ : ١٤٠٥هـــ .

- الفصل في الملل والأهواء والنحل

للإمام ابن حزم الظاهري، تحقيق د. محمد إبراهيم نصير ، د. عبد الرحمـــــن عمــــيرة دار الجيل- بيروت – لبنان ، طبعة : ١٤٠٥هــــ

- فضائح الصوفية

عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية - الكويت - ط١ : ١٤٠٤هـ .

- فقه السنة

سيد سابق ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الشرعية الثامنة .

- فقد جاء أشراطها

محمود عطية محمد ، تقديم الشيخ : حسين العوايشة ، رمادى للنشـــر - الدمـــام ، ط١: ١٤١٦هـــ ، و ط٢ : ١٤١٧هــ .

- فوات الوفيات والذي عليها

محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق الدكتور: إحسان عباس، دار الثقافـــة – بــــيروت- لبنــــان، ٩٧

– القضاء والقدر

لحمد بن إبراهيم الحمد ، تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز

- قاعدة حلية في التوسل والوسيلة

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، دراسة وتحقيق : ربيع بن هادي عمير مدخلي ، مكتبة لينسة -- دمنهور -- مصر ط1 : ١٤١٢هـ.

- القاموس المحيط

للفيروز آبادي ، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان .

- القدرية والمرحثة نشأتما وأصولها وموقف السلف منها

د: ناصر بن عبد الكريم العقل ، دار ١ لوطن - الرياض ، ط ١ ٤١٨ : ١٨هـ

- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات

ابن القيم ، الشنقيطي ، ابن عثيمين اعتنى به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد المقصود مكتبة أضواء السلف - الرياض ، ط١ : ١٤١٦هـ .

- القول المفيد

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمعه وخرج أحاديثه : د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل ، د. خالد بن عبد الله المشيقح دار ابن الجوزي - الدمام ، ط1 : ١٤١٨ هـ .

- الكامل في التاريخ

للإمام ابن الأثير الجزري ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية – بيروت-لينان ط ١ : ١٤٠٧هـــ

- كتاب الأسماء والصفات

للإمام البيهقي ، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان

- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث

للإمام أبي شامة الشافعي ، ضبط نصه ، وقدم له ، وعلق عليه ، وخرج أحاديثه: مشهور حسن سليمان دار الراية - الرياض ، ط١٤١٠ هـ .

- كتاب التعريفات

لعلى بن محمد الجرحاني ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، ط٣ : ١٤٠٨ هـ .

– كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : د. علمي بن ناصر الفقيهي ، مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة المنورة ، ط٢ : ١٤١٤هـ.

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب

للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ، راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس ، دار الكتبب العلمية - بيروت - لبنان ، طبعة ١٤١٢هـ .

- كتاب الحوادث والبدع

أبو بكر الطرطوشي ، تحقيق : عبد الجيد تركي ، دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.

- كتاب الرد على المنطقيين

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، دار ترجمان السنة – لاهور – باكستان ، ط۲ ١٣٩٦هــ

- كتاب الرؤية

للإمام الدار قطني ، قدم له ، وحققه ، وعلق عليه ، وخرج أحاديثه : إبراهيم محمد العلمي، وأحمد فخري الرفاعي، مكتبة المنار -- الزرقاء -- الأردن ، ط1 : ١٤١١هـــ .

- كتاب السنة

للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل ، تحقيق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سالم القحطلني، رمادي للنشر - الدمام ، ط٢ : ١٤١٤هـ ، وط٣ : ١٤١٦هـ .

- كتاب السنة

للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان ، ط٢:

- . -- \$ 1 2 . 0
- كتاب الكبائر

للإمام الذهبي ، مكتبة الحياة – بيروت – لبنان ، طبعة ١٩٨٧ م .

- كتاب الإيمان

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده ، حققه ، وعلق عليه ، وخرج أحاديثه د. علسي بسن ناصر الفقيهي ، مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان ، ط۳ : ۲۰۷ هـ.

- كتاب تهذيب التهذيب

للإمام الحافظ شاب الدين بن حمر العسقلاني ، دار الفكر ، ط١ : ١٠٤ هـ. .

- الكشف عن حقيقة الصوفية

محمود عبد الرؤوف القاسم ، دار الصحابة – بيروت – لبنان ، ط1 : ١٠٨ هـ .

- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية

عبد العزيز محمد السلمان ، شركة الراجحي للصرافة والتحارة ، ط٠١ : ١٠١هـ.

- كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله ﷺ والأمة

أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل ، قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ، مكتبة ابــــن تيمية ، القاهرة ، ط1 : ١٤١٤هـ. .

– لسان العرب

- لسان الميزان

ابن حجر ، دار الفكر - بيروت - لبنان ، طبعة ١٤٠٧هـ .

- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

للإمام ابن قدامه المقيشي ، شرح : محمد بن صالح العثيمين حققه وخرج احاديثه أشـــرف عبد المقصود ، مكتبة طبرية/الرياض ، ط ٣ : ١٤١٥ هــ .

- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية ، في عقيدة أهـــــل الآثار السلفية .

للإمام محمد بن أحمد السفاريني ، دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكتبة الرياض ، ط1 : ١٤١٥هـ .

- الماتريدية

احمد بن عوض الله الحربي ، دار العاصمة - الرياض ، ط١ : ١٤١٣ هـ..

- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد

للحافظ نور الدين الهيثمي بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وأبن حجر - مؤسسة المعارف

- بيروت لينان ط٦ ٢٠٦ هــ

- بحموعة الرسائل والمسائل

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس بن تيمية ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنــــان ، ط١: ٥ هـــ .

- بحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد ، دار العربية – بيروت – لبنان ، ط١ : ١٣٩٨هــ .

- المحاضرات السنية

الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، حقق نصوصه ، وخرج أحاديثه ، وعلق عليه : اشرف بن عبد المقصود .

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

للإمام ابن قيم الجوزية ، احتصره الشيخ : محمد بن الموصلي ، مكتبة الرياض الحديثــــة – الرباض.

- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية

اختصره: الشيخ عبد الله الغنيمان ، دار لينة للنشر والتوزيع دمنهور ، ط٢ : ١٤١٥ هـ..

- مدارك السالكين

للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد حامد الفقى ، دار الكتاب العربي بيروت – لبنان.

- مرآة الجنان وعير الزمان

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنـلا، ط۲ : ١٣٩٠هـ .

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سليمان الأحمدي، دار طيبـــــة – الريـــاض، ط٢ :

. -- 1817

- المستدرك على الصحيحين

للإمام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الكتاب العربي بيروت

- مسند الإمام أحمد بن حنبل

دار الفكر - بيروت - لبنان

- المسند للإمام أحمد بن حنبل

بشرح أحمد شاكر ، دار المعارف - مصر ، ط٣ : ١٣٦٨هـ . د

- مشكاة المصابيح

- مصرع التصوف

للعلامة برهان الدين البقاعي ، تحقيق وتعليق : عبد الرحمن الوكيل ، إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض ، ط1 : ١٤١٥هـ .

- المعجم الكبير

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - حققه و حرج أحدايثه حمدي عبد الجميسيد السلفي - دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان ط٢: ٤٠٤هـ.

- مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين

لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصريـــة -- القاهرة ، ط٢ : ١٩٦٩م .

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث

تصنيف الإمام المحدث الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ، دار الكتــب العلميــة – بيروت – لبنان

- منار السبيل في شرح الدليل

إبراهيم بن سالم ضويان ، مكتبة المعار – الرياض ، ط٢ : ٥٠٥ هـ .

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول

للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر ، دار ابن القيم - الدمام ، ط1 : ١٤١٨هـ .

- معجم الأدباء

لياقوت الحموي ، دار الفكر ، ط٣ : ١٤٠٠هـ.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

لمحمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة - بيروت - لبنان ، ط٤ : ١٤١٤ هـ .

- المعجزة وكرامات الأولياء

لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلميــة — بيروت — لبنان ، ط١ : ٥٠٥ هـــ .

- الملل والنحل

للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق : أمين علي مهنا ، وعلي جسن قـــاعون دار المعرفة – بيروت – لبنان ، ط٤ : ١٤١٥هـ .

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - دائـــرة المــــارف العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى ١٣٥٧هـــ .

- من معجزات النبي 🎉

عبد العزيز المحمد السلمان ، ط١٤١٠ : ١٤١٠ هـ. .

- منهاج السلامة في ميزان القيامة

لينان ، ط١ : ١٤١٦هـ.

- منهاج السنة النبوية

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ط١٤٠٦ ١ هـ .

- منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة

سعود بن عبد العزيز الدعجان ، مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط1 : ١٦ ١هـ

- منهج السلف في الأسماء والصفات

شاكر بن توفيق العاروري ، رمادي للنشر - الدمام ، ط ١ : ١٤١٧ هـ. .

- موسوعة الحديث الشريف

جمع بعض طلبة العلم ، إشراف ومراجعة : فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ دار السلام - الرياض ، ط1 : ٢٤٢٠هـ.

-الـموطـــا

للإمام مالك بن أنس ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد البلقي ، دار الحديث - القاهرة .

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال

۱۹۶۳م.

- النبوات

لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض ، دار الريان - مصــر ،

ط١:٥٠١هـ.

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن نفخ الطيب

- نفح الطيب

من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقبري التلمساني -- دار الفكــــر بــــيروت -- الطبعة الأولى ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م.

## يسم الله الرحن الوحيم

### ملخص البحث

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين عمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما لقد اشتمل هذا البحث (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة دراسة وتحقيقاً وشرحاً) على مقدمة وقسمين وحائمة.

وقد تناولت في المقدمة أسباب اختيار هذا البحث والخطة التي اتبعتها فيه وتناولت في القسم الأول دراسة لحياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مؤلف هذه المنظومة.

وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحث، تناولت في المبحث الأول التعريف بالشيخ حافظ الحكمي من حيث اسمه ونسبه، ومولده ونشأته وصفاته وشيوعه، وتلاميذه وآثساره العلمية، ثم وفاته ورثاء العلماء له.

وتناولت في المبحث الثاني منهج الناظم في تقرير العقيدة.

وفي المبحث الثالث عرفت بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتما.

وفي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه في هذه المنظومة.

وفي المبحث الحامس تناولت مصدر المؤلف التي اعتمد عليها.

وفي المبحث السادس ذكرت موقف الناظم من المبتدعة.

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تناولت من خلالها وصفاً للنسخة المعطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الجوهرة الفريسدة كاملاً، ثم تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك بما تيسر من أدلة القسرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة لبعض أقوال السلف الصالح في بعض المواضيع التي تحتساج لذلك.

كما تناولت شبه المخالفين لأهل السنة والجماعة، وذكرت ما يبطلسها ويسرد عليسها ثم تناولت بالشرح شيئا من أمور الشرع وأصول الفقه وذلك حسبما ورد في أبيات المنظومة. ثم ذكرت في نماية البحث بعض التوصيات التي رأيت أنما نافعة في هذا المجال. ثم ختمست البحث بذكر بعض الفهارس التي اشتمل عليها البحث.

والحمد لله رب العالمين